# بــــالتدارحم الرحيم مق دمهٔ

# الفقه الإسلامي والتعريف بالموسوعة الفقهية

الحمد لله الذي شرع لنا من الدين ما تستقيم عليه حياتنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الحكيم العليم بمصالح عباده، ونشهد أن سيدنا محمداً عبده ورسوله الذي ختم الله به الرسالات، وأتم به النعمة، وأكمل به الدين، ونصلي ونسلم على هذا الرسول الأمين الذي بلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وكشف الغمة، ولم ينتقل إلى الرفيق الأعلى حتى بين ما أنزل الله من كتاب، وما أجمل من خطاب، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

أما بعد: فإن من نافلة القول أن نقرر أن علم الفقه كان أوفر العلوم الإسلامية حظاً. ذلك لأنه القانون الذي يزن به المسلم عمله أحلال أم حرام؟ الإسلامية حظاً. ذلك لأنه القانون الذي يزن به المسلم عمله أحلال أم حرام؟ أصحيح أم فاسد؟ والمسلمون \_ كمسلمين في جميع العصور \_ حريصون على معرفة الحلال والحرام، والصحيح والفاسد من تصرفاتهم، سواء ما يتصل بعلاقتهم بالله أو بعباده، قريباً كان أو بعيداً، عدواً كان أو صديقاً، حاكماً كان أو محكوماً، مسلماً كان أو غير مسلم.

ولا سبيل إلى معرفة ذلك إلا مِن علم الفقه الذي يبحث فيه عن حكم الله \_ سبحانه وتعالى على أفعال العباد طلباً أو تخييراً أو وضعاً ، وسواء كان الطلب طلب فعل أو طلب كف عن الفعل ، وسواء كان الحكم الوضعي كون

الشيء صحيحاً أو فاسداً أو شرطاً أو سبباً هإلى غير ذلك مما سنبينه في موضعه إن شاءالله.

ولماكان الفقه \_ كغيره من العلوم أو كغيره من الأحياء \_ ينمو باستعماله، و يضمر بإهماله، مرّت به أطوار نما فيها وترعرع وتناول كل مناحي الحياة، ثم عَدَتْ عليه عوادي الزمن فوقف نموّه أو كاد، لأنه أبعد \_ إما عن عمد أو إهمال \_ عن كثير من مشاكل الحياة، لاستبدال أكثر دول الإسلام قوانين أخرى لا تحمتُ إلى عاداتهم و بيئتهم ومعتقداتهم بصلة، أعجبوا ببريقها، وصرفوا النظر عن مضمونها، فاتخذوا منها قوانين تنظم حياتهم، وتفض مشاكلهم، فأفسدت عن مضمونها، فاتخذوا منها قوانين تنظم حياتهم، وتفض مشاكلهم، فأفسدت عليهم الحياة، وتعقدت بهم المشاكل. وكان من أول ما صرف النظر عنه في بعض هذه الدول الإسلامية ما يتعلق بالحدود والقصاص والتعازير، ثم تبع ذلك ماشرعوه \_ من عند أنفسهم \_ من قوانين مدنيّة تنظم علاقة الأفراد بعضهم ماشرعوه \_ من عند أنفسهم \_ من قوانين مدنيّة تنظم علاقة الأفراد بعضهم ببعض في البيع والشراء والأخذ والعطاء فأباحوا ما حرّم الله من ربا وبيوع فاسدة ومعاملات باطلة، فعقدوا على الناس حياتهم كما عقدوا سبل التقاضي، حتى إن كثرة من الناس يترك حقه الشرعي لكثرة ما يعانيه من تعقيدات.

وانحصر جهد الفقهاء من أواخر القرن الثالث عشر الهجري إلى اليوم في بيان أحكام الأسرة، وهو القسم الذي أطلقوا عليه \_ أخيرا \_ اسم «الأحوال الشخصية»، بل إن بعض هذه الدول امتذت يدها إلى هذا القدر الضئيل من الفقه الإسلامي فشوهته باسم الإصلاح والتجديد.

وبالرغم من توالي الضربات على هذا العلم، فإنه \_ لقوة أساسه وإحكام بنيانه \_ لا يزال صامداً يتحدّى الزمن، وقد أذن الله \_ سبحانه وتعالى \_ لهذه الأمة الإسلامية أن تصحو بعد غفوتها، فسمعنا أصواتاً مدوّية من هنا ومن هناك تنادي بوجوب العودة إلى شريعة الله تعالى في كل شيء. فاستجاب لهذه الأصوات بعض الدول، فأعلنوا عن رغبتهم في العودة إلى حظيرة الإسلام تشريعاً وتطبيقا. وكان من هؤلاء دولة الكويت. فقد صدر في غرة ربيع الأول ١٣٩٧ هـ

الموافق ١٩ من فبراير ١٩٧٧م قرار مجلس الوزراء بأن يعاد النظر في قوانين البلاد كلها على ضوء الشريعة الإسلامية ، فتشكلت لجان لهذا الغرض ، فلعل الله سبحانه أن يوفق الجميع للعمل بشريعته ، وتيسير تطبيقها عمليًّا في جميع مناحي الحياة ، حتى تتخلص الأمة من الاستعمار الفكري والتشريعي كما تخلصت من الاستعمار العسكري .

وتيسيراً على المشتغلين بالتشريع نضع بين أيديهم مقدمة لعلم الفقه لا يستغني عنها دارس أو مدرس، أو فقيه أو متفقه. ولن نسترسل في هذه المقدمة إلا بالقدر الذي تدعو إليه الحاجة، تاركين تفصيل كل شيء إلى موطنه من هذه الموسوعة، أو إلى الملاحق التي ستلحق بها، حتى لا يتشعب الأمر على القارئ. والله المسئول أن يهدينا إلى سواء السبيل.

\* \* \*

# الفقه الإسلامي

#### تعريف الفقه لغة:

١ الفقه لغة:الفهم مطلقاً ، سواء ما ظهر أو خفي . وهذا ظاهر عبارة القاموس والمصباح المنير. واستدلوا على ذلك بقوله تعالى حكاية عن قوم شعيب : «قلسالوا يا شُعَيْبُ مَا نَفْقَ وُ كَثِيراً مِّمَا تَقُولُ »(١) وقوله تعالى: «قإن مسن شيء إلا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَلْكِن لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ »(١) فالآيتان تدلان على نفي الفهم مطلقاً .

وذهب بعض العلماء إلى أن الفقه لغة هو فهم الشيء الدقيق، يقال: فقهت كلامك، أي ما يرمي إليه من أغراض وأسرار، ولا يقال فقهت السماء والأرض. والمتتبع لآيات القرآن الكريم يدرك أن لفظ الفقه لا يأتي إلا للدلالة على إدراك

<sup>(</sup>١) سورة هود / ١١

<sup>(</sup>٢) سورة الإسراء /٤٤

الشيء الدقيق، كما في قوله تعالى: «وَهُـوَ الَّذِي أَنْشَاكُم من نَّفْس وَاحِـدَة فَمُسْتَقَرِّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَـد فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَـوم يَفْقَهُونَ »(١) وأما الآيتان السابقتان فليس المنفي فيها مطلق الفهم، وإنما المنفي في قول قوم شعيب عليه السلام \_ إدراك أسرار دعوته، وإلا فهم فاهمون لظاهر قوله، والمنفي في آية الإسراء إدراك أسرار تسبيح كل شيء لله تعالى، وإلا فإن أبسط العقول في آية الإسراء إدراك أسرار تسبيح كل شيء لله تعالى، وإلا فإن أبسط العقول تدرك أن كل شيء يسبح بحمد الله طوعاً أو كرهاً لأنها مسخّرة له. وأياً ما كان فالذي يعنينا إنما هو معنى الفقه في اصطلاح الأصوليين والفقهاء، لأن هذا هو الذي يتصل ببحثنا.

# تعريف الفقه عند الأصولين:

٢ \_ الفقه في اصطلاح الأصوليين أخذ أطواراً ثلاثة:

الطور الأول: أن الفقه مرادف للفظ الشرع، فهو معرفة كل ماجاء عن الله سبحانه وتعالى، سواء ما يتصل بالعقيدة أو الأخلاق أو أفعال الجوارح. ومن ذلك ما عرّفه الإمام أبوحنيفة \_رضي الله عنه\_: «هو معرفة النفس مالها وما عليها». ولهذا سمع كتابه في العقائد: «الفقه الأكبر».

الطور الثاني: وقد دخله بعض التخصيص، فاستبعد علم العقائد، وجُعِل علماً مستقلا سمِّي بعلم التوحيدِ أو علم الكلام أو علم العقائد. وعرفَ الفقه في هذا الطور بأنه العلم بالأحكام الفرعية الشرعية المستمدة من الأدلة التفصيلية.

والمراد بالفرعية ما سوى الأصلية التي هي العقائد، لأنها هي أصل الشريعة، والتي ينبني عليها كل شيء. وهذا التعريف يتناول الأحكام الشرعية العملية التي تتصل بأفعال الجوارح كها يتناول الأحكام الشرعية الفرعية القلبية كحرمة الرياء والكبر والحسد والعجب، وكحل التواضع وحب الخير للغير، إلى غير ذلك من الأحكام التي تتصل بالأخلاق.

الطور الثالث: \_ وهو الذي استقرّ عليه رأي العلماء إلى يومنا هذا \_ أن

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام /٩٨

الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية العملية المستمدة من الأدلة التفصيلية. وعلى هذا فالأحكام الشرعية الفرعية المتصلة بأعمال القلب أفرد لها علم خاص عُرف باسم علم التصوف أو الأخلاق.

٣ \_ يتضح من التعريف الأخير أمور لابد من التنبيه عليها وهي:

أ - أن العلم بالذوات أو الصفات ليس فقهاً ، لأنه ليس علماً بالأحكام .

ب - والعلم بالأحكام العقلية والحسية واللغوية والوضعية (أي التي تواضع أهل كل علم أو فن عليها) ليس فقها أيضا، لأنها ليست علماً بالأحكام الشرعية.

ج - والعلم بالأحكام الشرعية الاعتقادية التي هي أصول الدين أو الأحكام الشرعية القلبية التي ترجع إلى أعمال القلوب كحرمة الحقد والحسد والرياء والكبر و وجوب محبة الخير للغير ليست من الفقه في اصطلاح هؤلاء، وكذا العلم بالأحكام الشرعية التي يشتمل عليها علم أصول الفقه كوجوب العمل بخبر الآحاد، أو وجوب التقيد بالقياس، إلى غير ذلك. وإنما لم تكن هذه من الفقه لأنها ليست أحكاماً عملية، بل هي أحكام علمية قلبية أو أصولية.

د \_ وعلم جبر يل عليه السلام، وعلمه صلى الله عليه وسلم، بما طريقه الوحي، ليس فقها، لأنه غير مستفاد بطريق الاستنباط والاستدلال، بل بطريق الكشف والوحي. أما علمه صلى الله عليه وسلم بما طريقه الاجتهاد فلا يستبعد أن يسمى اجتهاداً.

هـ - وكذلك العلم بكل ما علم من الدين بالضرورة، كوجوب الصلاة والزكاة وصوم رمضان والحج على المستطيع وكحرمة الربا والزنى وشرب الخمر والميسر، ليس فقها ، لأنه غير حاصل بالاستنباط بل بالضرورة ، بدليل حصوله للعوام والنساء والصبيان المميزين وكل من نشأ في دار الإسلام . ولا يستبعد أن تكون هذه الأحكام من قبيل علم العقائد ، لأن من أنكر شيئاً من ذلك حكم عليه بالكفر.

و — وليس من الفقه كذلك معرفة العلماء للأحكام الشرعية الفرعية العملية بطريق التقليد، كمعرفة الحنفي فرضية مسح ربع الرأس، ووجوب صلاة الوتر والعيدين، وكنقض الوضوء بسيلان الدم والقيح عن محلها، إلى غيرذلك من الأحكام، وكمعرفة الشافعي جواز الاكتفاء بمسح بعض الرأس في الوضوء، وكمعرفته أن الوضوء ينقض بمس المرأة التي تحل له مطلقاً، وكعلمه بوجوب الولي والشاهدين في عقد النكاح، إلى غيرذلك مما هو مبسوط في كتب الفروع. فكل هذه الأحكام حاصلة عند المتفقهين، لا بطريق الاستنباط، وإنما بطريق التقليد.

ز — ومن هذا التعريف نعلم أن وصف الفقيه لا يطلق عند الأصوليين على المقلّد منها كان عنده من علم الفقه وإحاطته بفروعه ، بل الفقيه عندهم من كانت له ملكة الاستنباط ، و يستطيع أن يستنبط الأحكام من أدلتها التفصيلية . وليس من الضروري أن يكون محيطاً بجميع أحكام الفروع ، بل يكفي أن يكون عنده ملّكة الاستنباط ، وإلا فإن أكثر الأئمة المعروفين توقفوا في بعض المسائل ، وما لتعارض الأدلة عندهم تعارضاً يصعب معه ترجيح دليل على دليل ، أو لم تصل إليهم أدلة على هذه المسائل التي توقفوا فيها .

## تعريف الفقه عند الفقهاء:

عنين:
 عندهم على أحد معنين:

أولها: حفظ طائفة من الأحكام الشرعية العملية الواردة في الكتاب أو السنة، أو وقع الإجماع عليها، أو استنبطت بطريق القياس المعتبر شرعاً، أو بأي دليل آخر يرجع إلى هذه الأدلة، سواء أحفظت هذه الأحكام بأدلتها أم بدونها. فالفقيه عندهم لا يجب أن يكون مجتهداً كما هو رأي الأصوليين.

وتكلّموا في المقدار الأدنى الذي يجب أن يحفظه الشخص حتى يطلق عليه لقب فقيه. وانتهوا إلى أن هذا متروك للعرف. ونستطيع أن نقرر أن عُرفنا \_ الآن \_ لا يطلق لقب «فقيه» إلا على من يعرف موطن الحكم من أبواب الفقه المتناثرة بحيث يسهل عليه الرجوع إليه.

وقد شاع بين عوام بعض البلاد الإسلامية إطلاق لفظ فقيه على من حفظ القرآن وإن لم يعرف له معنى.

واتفق الفقهاء على أن «فقيه النفس » لا يطلق إلا على من كان واسع الاطلاع قوي النفس والإدراك، ذا ذوق فقهى سليم وإن كان مقلداً.

وثنانيها: أن الفقه يطلق على مجموعة الأحكام والمسائل الشرعية العملية. وهذا الإطلاق من قبيل إطلاق المصدر وإرادة الحناصل به، كقوله تعالى: « لهنذا خَلْقُ الله »(١)أي مخلوقه.

# الألفاظ ذات الصلة بلفظ فقه:

## لفظ « الدين »:

<sup>(</sup>١) سورة لقمان /١١

<sup>(</sup>٢) سورة الفاتحة /٤

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات/١٥-٢٥

<sup>(</sup>٤) سورة الكافرون/٦

<sup>(°)</sup> سورة الأنفال /٣٩

لا يُوْمِنُونَ بالله وَلاَ بِالْيَسِومِ الآخِرِ وَلاَ يُحَرِّمُونَ مَاحَرًّمَ اللهُ وَرَسُولُهُ وَلاَ يَدِينُون دِينَ السَّحَقِّ مِنَ اللَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِسْزُ يَةَ عَسْنُ يَدٍ وَهُمْ صَاغِسْرُون » (أوقوله تعالى: «شَرَعَ لَكُم مِّنَ السَّدِين مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالسَّذِي صَاغِسْرُون » (أوقوله تعالى: «شَرَعَ لَكُم مِّنَ السَّدِين مَا وَصَّى بِهِ نُوحاً وَالسَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ » (١) فهاتان الآيتان تدلان على أن الدين هو القانون الذي ارتضاه الله لعباده.

أما الدين اصطلاحاً فإنه \_عند الإطلاق\_ يراد به ما شرعه الله لعباده من أحكام، سواء ما يتصل منها بالعقيدة أو الأخلاق أو الأحكام العملية.

وهذا المعنى يتفق مع مدلول لفظ الفقه في أول الأمر كما تقدم، فيكونان \_\_ بهذا الاعتبار\_ لفظن مترادفن.

## لفظ « الشرع »:

٣ أما لفظ شَرْع فهو مصدر شَرَع للناس كذا أي سنّ لهم كذا، ثم استعمل هذا اللفظ في المشروع، فيقال: هذا شرع الله أي ما شرعه الله وسنه لعباده. ومنه قوله تعالى: «شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ» (٢) والشرع في اصطلاح علماء الإسلام: هو ما سنه الله لعباده من أحكام عقائدية أو عملية أو خلقية.

وبهذا يتبين لنا أن لفظ شرع مرادف للفظي الدين والفقه بالاعتبار السابق، وإن كان لفظ شرع ودين يعتبران لفظين عامين بالنسبة للمعنى الذي استقر عليه رأي المتأخرين من الأصوليين والفقهاء.

## لفظ « الشريعة ، والشرعة »:

٧ \_ الشريعة في اللغة: العَتَبّة ومورد الشاربة، ومثلها شِرْعة. وعند علماء الإسلام تطلق على على الله الله الله الله على على ما يطلق عليه اسم الشرع. ومن ذلك قوله تعالى: «ثُمَّ جَعَالَ عَلَى شَرِيعةٍ مِنَ الأَمْرِ فَاتَبْعُهَا وَلاَ تَتَبَعْ أَهْرَاء السَّذِين لاَ

<sup>(</sup>١) سورة التوبة /٢٩

<sup>(</sup>۲) سورة الشورى /۱۳

يَعْلَمُونَ »(١) ومن ذلك قوله تعالى: «لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجاً ». (٢) هذا، وفي العصر الحديث شاع إطلاق لفظ الشريعة على ما شرعه الله من أحكام عملية، فهي بهذا الإطلاق تكون مرادفة للفظ فقه بالاعتبار الذي عليه المتأخرون.

ولعل لهذا العرف المستحدث سنداً من قوله تعالى: «لكل جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهاجِاً » (٢) فإن من المعلوم أن ما تختلف فيه الشرائع السماوية إنما هو في الأمور العملية الفرعية ، وإلا فالأحكام الأصلية واحدة في كل الشرائع السماوية .

وبهذا العرف المستحدث أطلقوا على الكليات التي تعنى بدراسة الفروع اسم كليات الشريعة .

## لفظ « التشريع »:

٨ ــالتشر يع لغة مصدر شَرَّعَ ، أي وضع قانوناً وقواعد .

وفي الاصطلاح هوخطاب الله تعالى المتعلق بالعباد طلباً أو تخييراً أو وضعاً .

ومن هنا ينبغي أن يعلم أنه لا حق في التشريع إلا لله وحده ، كقوله تعالى: 
« إِنِ الحكْمُ إِلَّا لله يَقُصُّ الحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الفَاصِلِينَ » (٣) فليس لأحد \_ كائنا من كان \_ أن يُشَرِّع حكماً ، سواء ما يتصل بحقوق الله أو حقوق العباد ، لأن هذا افتراء على الله ، وسلب لما اختص به نفسه : « وَلا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنتُكُمُ الْحَذِبَ هُ لَلْهُ الْحَذِبِ إِنَّ الذينَ يَفْتَرُونَ عَلَى الله الْحَذِبِ إِنَّ الذينَ يَفْتَرُونَ عَلَى الله الْحَذِبِ إِنَّ الذينَ يَفْتَرُونَ عَلَى الله الْحَذِبِ لاَ يُفْلِحُون . مَتَاع قَلِيل وَلَهُمْ عَذَابِ أَلِيمٍ » (١)

<sup>(</sup>١) سورة الجاثية /١٨

<sup>(</sup>٢) سورة المائدة /٨٤

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام /٧٥

<sup>(</sup>٤) سورة النحل /١١٦ ، ١١٧

وهذا ما أجمع عليه المسلمون قاطبة ، بل أجمعت عليه الشرائع السماوية كلها ، ولم يشذ عن ذلك إلا الذين رفضوا الانصياع إلى شرائع الله جملة وتفصيل . وسنبيّن \_ إن شاء الله \_ ذلك بالتفصيل في الملحق الأصولي ، مبينين المذاهب والأدلة التي لا تدع مجالاً للشك في أن الحكم لله وحده .

## لفظ (( الاجتهاد )):

٩ - الاجتهاد لغة مأخوذ من الجهد، وهو المشقة أو الوسع أو الطاقة. قال في القاموس: الجهد: الطاقة والمشقة... إلى أن قال: والتجاهد بذل الجهد كالاجتهاد.

وسواء كان ذلك في معرفة حكم شرعي اعتقادي أو عملي، أو معرفة حكم لغوي أو مسألة عقلية، أو كان في أمر محسوس كحمل شيء، ولا يقال: اجتهد في حمل وردة.

وأما الاجتهاد عند علماء الفقه أو الأصول فقد عرّفوه بتعاريف متقاربة في ألفاظها ومعانيها. وإذا كان قد أُورد على بعض هذه التعاريف اعتراضات ترجع إلى الصناعة اللفظية، فكلها تدور حول بذل الجهد والطاقة لمعرفة الحكم الشرعي

 <sup>(</sup>١) سورة المائدة /٧٦

<sup>(</sup>٢) سورة النحل /٢٤

<sup>(</sup>٣) سورة النحل /٤٤

من دليله. وأدق ما قيل في تعريفه ما ذهب إليه صاحب مسلم الثبوت: (١) «إن الاجتهاد هوبذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعى ظنى ».

ومن هنا يتبين لنا أن الاجتهاد لا يكون إلا في المسائل الظنية. وهو بهذا المعنى يتفق مع الفقه في أكثر مسائله ، وإن كان الفقه يتناول بالمعنى الذي ذهب إليه الفقهاء الأحكام القطعية التي تتناول الأفعال ، كقولهم : الصلاة واجبة ، إلى غير ذلك , و بيان مسائل الاجتهاد بالتفصيل ستكون إن شاء الله في اللحق الأصولي لهذه الموسوعة .

• ١ - يشور بمناسبة الحديث عن الأحكام الظنية الاجتهادية التي هي مثار اختلاف الفقهاء قديماً وحديثاً تساؤل حاصله: أما كان الأجدر أن تأتي النصوص والأدلة قطعية حتى لا يفتح باب الاختلاف الذي هو مثار الخلاف والشقاق بين أهل الملة الواحدة حتى استباح بعضهم دم بعض ؟!! فنقول، وبالله التوفيق:

إن الأحكام التي هي أساس الدين سواء ما يتصل منها بالعقيدة أو الأمور العملية قد وردت في آيات محكمة لا تحتمل التأويل، ولا تثير الاختلاف، لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن تكون هذه الأمور ثابتة على مر العصور كأكثر أحكام المواريث، وأصول أحكام الأحوال الشخصية، وآيات الحدود والقصاص.

أما المسائل القابلة للتطور فقد جاء القرآن الكريم في شأنها موضحاً الخطوط الرئيسة ، وكانت محلا لاختلاف الأنظار. واختلاف النظر إذا لم يكن مبنياً على الهوى والتشهي فهورحمة للأمة ، فقدياً اختلف الصحابة في كثير من المسائل، ولم يكن هذا الاختلاف سبباً للمنازعة ، وكان يصلي بعضهم خلف بعض من غير نكير، لأن كلا منهم كان يرى أن ما ذهب إليه هو الصواب مع

<sup>(</sup>۱) هو محب الله بن عبد الشكور البهاري، من علماء الهند المتوفى سنة ١١١٩ هوسنة ١١٧٠ م. و يعتبر هذا الكتاب خاتمة ما كتب قديما في علم أصول الفقه. وقد جمع بين الطريقتين المشهورتين في تدوين هذا العلم، وهما طريقة المتكلمين وطريقة الحنفية ٣٦٢/٢

احتمال الخطأ، وما ذهب إليه غيره خطأ مع احتمال الصواب. فلما نجمت الفتنة تحكمت الأهواء، فكان الاختلاف في الرأى سبباً للشقاق.

والمتتبع لسنة الله في خلقه سواء ما يتصل بالتشريع أو الإبداع يجد أنه ما من خير إلا و يشوبه بعض الشر ، والذي يقارن بين الخير في وجود الظني من النصوص الذي هو مثار اختلاف الأنظار، وما قد يشوبه من شر، يدرك أن الخير كل الخير فيا وقع، فإن جود الأفكار \_ لوجاءت النصوص كلها قطعية \_ يكون بلاء دونه كل بلاء.

والتاريخ يشهد بصدق هذا ، فإن الآراء المبنية على الهوى ، والتي نجم عنها ما نجم من فتن ، قد اندثرت آثارها ، ولم يبق لها إلا آثار في بطون الكتب ، نقلها الناقلون لتشهد لهذه الأمة على سعة صدرها ، وحرية الرأي فيها ، ولكنها ذهبت كغثاء السيل ، وانطفأت كوميض البرق : «فَأَمًّا الزَّبَدُ فَيَدُهُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ في أَلاَرْض . »(١)

على أنه لوجاءت النصوص الشرعية كلها قطعية لقال قائلهم: هلا كان لنا مجال للاجتهاد حتى لا تجمد عقولنا، ونصبح أمام نصوص جامدة ؟!!

# الفرق بين الفقه الإسلامي والفقه الوضعي:

11 \_ يقول بعض المتعصبين للفقه الوضعي: إن الفقه الإسلامي ما هو إلا آراء لبعض العلماء ولا يعتبر الخروج عليه خروجاً على الشريعة ، كما يقولون: إن الفقه الإسلامي لم يعالج مشاكل العصر وما جد من أحداث. بل يتجزأ البعض و يقول : إنه أصبح تاريخاً ، كتشريع الآشوريين وقدماء المصريين وغيرهم من الأمم البائدة.

ونقول \_ وبالله التوفيق \_ : إن الفقه الإسلامي وإن كان مجموعة آراء لبعض العلماء، إلا أن هذه الآراء لابد أن تكون معتمدة على نص شرعي من

<sup>(</sup>١) سورة الرعد /١٧

كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى إن الآراء المعتمدة على الإجماع والقياس وغيرها من الأدلة المساندة لابد أن ترجع \_ أخيرا \_ إلى كتاب الله أو سنة رسوله. فالإجماع \_ مثلا \_ لابد أن يكون له سند من نص قرآني أو سنة مقبولة، وهو ما يعرف عندهم بسند الإجماع. وقد يكون هذا السند ظني الدلالة، ولكن اجتماع آراء المجتهدين على رأي واحد يرفعه من الظنية إلى القطعية. والأحكام النابعة من القياس لابد أن ترجع إلى أصل من الكتاب أو السنة، لأن القياس \_ كما عرفوه \_ هو إلحاق مسألة لم يرد فيها نص بمسألة أخرى ورد فيها نص لإثبات حكم شرعي لجامع بينها، وهذا الجامع هو العلة، كما الاستصلاح، وهي ما تعرف بالمصالح المرسلة، لابد أن تكون تلك المصلحة لم يلغها الشارع، بل لابد أن يعتبرها الشارع ولوبأي وجه من وجوه الاعتبار. يطخها الشارع، بل لابد أن يعتبرها الشارع ولوبأي وجه من وجوه الاعتبار.

ومن هنا يتبين لنا أن وجه القداسة في الفقه الإسلامي هو بالنظر إلى مصادره، ولذا رأينا الفقهاء \_على مدى العصور \_ يرفضون كل رأي لا تشهد له الشريعة مها كان قائله، فأين هذا من الفقه الوضعي الذي بنيت أكثر أحكامه على الأهواء والأغراض وترضية أصحاب النفوذ، والذي يلبس في كل حين لباساً جديداً.

أما دعوى أن الفقه الإسلامي لم يعالج مشاكل العصر فهذه دعوى كذبها التاريخ، لأن هذا الفقه حكمت به دول وشعوب مختلفة على مدى ثلاثة عشر قرناً، فكان فيه لكل مشكلة حل، حتى في عهد التقليد والجمود، فقد رأينا في كل عصر مفتين وعلماء وجدوا في هذا الفقه حلاً لمشاكل هذه المجتمعات المختلفة. ولولا إبعاد هذا الفقه عن قصد أو غير قصد عن مجالات الحياة أو أكثرها لوجدناه مسايراً لكل عصر، حلالاً لكل مشكلة، فإن الفقه كما تقدم هو العلم بالأحكام الشرعية الفرعية العملية المستنبطة من الأدلة التفصيلية. فهذا

التعريف يوحى بأن لكل فعل يصدر من الإنسان حكماً شرعياً ، سواء ما يتصل بالعبادات أو المعاملات أو أحكام الأسرة أو القضاء أو السلم أو الحرب ، فكيف يقال إن هذا الفقه عاجز عن علاج مشاكل المجتمع الجديد. فليس العيب في الفقه الإسلامي ، إنما العيب في عدم تطبيقه .

فإن كان الغرض من قولهم: إن الفقه الإسلامي قاصر عن مجاراة مشاكل العصر أنه لا يستجيب للأهواء الجامحة فنحن معهم، لأن الفقه الإسلامي إنما أراد الله له أن يقيم به أمة تسير على الجادة الواضحة والمحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا أن يكون مطية لذوي الأهواء يحلون هذا الشيء حيناً ويحرمونه حيناً.

أما قولهم: إن الفقه الإسلامي قد أصبح تاريخاً، فهذا القول لا يعبّر به قائله إلا عن هوى في نفسه. ولكن الله سبحانه وتعالى مخلف ظنه، فقد رأينا الكثرة الكثيرة من الشعوب الإسلامية تنادي بوجوب الرجوع إلى شريعة الله المتمثلة في الفقه الإسلامي. والذي سيصبح تاريخاً \_ إن شاء الله \_ هو الفقه الوضعي الذي لم يطل أمده في البلاد الإسلامية إلا قرناً أو أقل من قرن، ومع هذا فقد ضاقت به النفوس، ولم يبق متعلقاً به إلا شرذمة ترى أن حياتها مرتبطة بحياته، وسعة أرزاقها منوطة ببقائه. ولكن الله سيظهر دينه ولو كره المشركون.

11 \_ هناك فرق واضح بين الفقه الإسلامي والفقه الوضعي، فإن الفقه الإسلامي يربط دائماً بين الجزاء الدنيوي والجزاء الأخروي. فليس معنى الفلات الشخص من الجزاء الدنيوي انفلاته من الجزاء الأخروي. وفي كل مسألة في الفقه نجد أن الفقهاء تكلموا على الحكم التكليفي لهذا الأمر أحلال هو أم حرام؟ أفرض هو أم مندوب؟ كما تكلموا على أحكامه الوضعية أصحيح هو أم غير صحيح؟ أنافذ هذا التصرف أم غير نافذ؟ ولذا رأينا المتدينين لا يهمهم أن يكسبوا قضية أمام القضاء إلا إذا ارتاحت ضمائرهم أن هذا الحق الذي أثبته لهم القضاء حق مشروع، بينا المشتغلون بالفقه الوضعي لا يهمهم إلا الحكم

الـدنـيـوي حـتـى ولـورفـضه الشرع، ولذا يتفننون في الحيل التي يكسبون بها هذا الحق الدنيوي .

# الأطوار التي مرّبها الفقه الإسلامي:

17 - ليس من موضوع هذه المقدمة أن نتناول تاريخ الفقه الإسلامي بالتفصيل، فإن لهذا علماً خاصاً عرف بتاريخ التشريع، أفردت فيه المؤلفات. ولكن لابد أن نلقي الضوء على هذا التاريخ ليكون القارئ على بينة من الأمر، ولنثبت استقلال هذا الفقه عن غيره من فقه الأمم الأخرى.

وقد مرت بالفقه الإسلامي أطوار متعددة يتداخل بعضها في بعض، و يؤثر المتقدم فيها بالمتأخر، ولا نستطيع أن نقول: إن هذه الأطوار متميزة من حيث الزمن تمييزاً دقيقاً، اللهم إلا الطور الأول وهو عصر النبوة، فإنه متميز عما بعده بكل دقة، بانتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى .

# الطور الأول: عصر النبوة

14 \_ وهو في عهديه المكي والمدني يعتمد كل الاعتماد على الوحي، حتى إن المسائل التي اجتهد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أو اجتهد فيها أصحابه في حضرته أو غيبته ثم علمها فأقرها أو أنكرها تعتمد \_ كذلك \_ على الوحي، لأن الله سبحانه وتعالى إن أقر هذا الاجتهاد فهو تشريع بطريق الوحي، وإن رده فالمعتمد على ما أقره الوحى من تشريع.

ومها قيل في اجتهاده صلى الله عليه وسلم \_ نفياً وإثباتاً \_ فإن الحق أنه قد اجتهد في بعض المسائل التي لم يكن فيها وحي، فأحيانا يقره الله على هذا الاجتهاد، وحيناً يبين له أن الأولى غير ما ذهب إليه.

ومن هنا يتبين أن هذا العهد لم يتأثر بفقه أجنبي من هنا أو هناك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمي لم يجلس إلى معلم قط، وقد نشأ في أمة أمية لا عهد لها بالقانون الروماني أو غيره.

نعم كانت هناك أعراف اصطلح عليها الناس، فحيناً نجد أن بعض هذه الأعراف قد أقرها الشارع، وأحيانا نجد أن الشارع قد أبطل هذه الأعراف، كعرف التبني وكعرف الظهار وبعض أنواع الأنكحة التي كانت معروفة عند العرب، وكالربا فقد كان معروفاً بينهم، إلى غير ذلك، ولا يستطيع أي إنسان حمها كان مغالباً في عدائه للإسلام لن يدعي أن التشريع في هذا العهد قد تأثر بغيره من تشريعات الأمم السابقة.

ولم يُدوّن في هذا العهد إلا القرآن الكريم. وقد نُهي عن تدوين غيره خشية أن يختلط على الناس كلام الله بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، كما وقع للأمم السابقة، حيث خلطوا بين كلام الله ورسلهم وأحبارهم ورهبانهم واعتبروها كلها كتبا مقدسة من عند الله، ولكن أذن لبعض الصحابة أن يدوّنوا أحاديثه الشريفة، كعبد الله بن غير وبن العاص، فقد كتب ما سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمى صحيفته هذه بده الصادقة »، وأذن لعلي كرم الله وجهه أن يكتب بعض المسائل التي تتصل بالدماء والديات.

وقد انتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى بعد أن مكث يبلغ رسالة ربه ثلاثا وعشرين سنة ، منها ثلاث عشرة سنة بمكة ، كانت مهمته الأولى تشبيت العقيدة ، ما يتصل منها بالله سبحانه وتعالى أو التدليل على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما يتصل منها باليوم الآخر ، كما عُني في هذا العهد بالدعوة إلى مكارم الأخلاق والنهي عن أمهات الرذائل ، وإذا كان في العهد المكي بعض الأحكام الفرعية كأحكام الذبائح فإن هذه الأحكام لما صلة بالتوحيد .

والعهد المدني هو ذلكم العهد الذي توالت فيه التشر يعات العملية بكل ما تحمله هذه الكلمة.

وإذا كان لنا أن نقول في هذا العهد شيئًا فإننا نقرر أن دعاة الإصلاح على مدى الأزمان يضعون نظر ياتهم ولا يعيشون ليروا ثمرة هذه النظر يات، ولكن

الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى حتى تم التشريع، وطبقه عمليا في أكثر الأمور، سواء ما يتصل منه بالأسرة أو نظام الحكم أو المعاملات المدنية من بيع وشراء وأخذ وعطاء. وصدق الله تعالى إذ يقول: «الْيَسوْمَ أَكْمَلْتُ لَسكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُم الاسلامَ دِيناً »(١)

## الطور الثاني: عهد الصحابة:

و 1 \_ وهذا العهديتميز بكثرة الأحداث التي جدّت بعد عهد النبوة ، لكثرة الفتوحات واختلاط المسلمين بغيرهم من الأمم التي لها أعراف لم تكن معروفة عند العرب . ولابد من معرفة حكم الله في هذه الحوادث الجديدة ، لأنه \_ كما كررنا مراراً \_ ليس هناك حادثة إلا ولها حكم شرعي . وكان هذا العهد يتميز بوجود صحابة عرفوا بالفقه ، فكان يرجع إليهم إذا نزلت الحوادث . وكان منهم المكثرون للفتيا وهم لا يتجاوزون ثلاثة عشر شخصاً . نذكر منهم : عمر وعلياً وزيد بن ثابت وعائشة وعبد الله بن عباس ومعاذ بن جبل وعبد الله بن مسعود الخ . رضي الله عنهم جميعاً . ولوجعت فتاوى كل واحد منهم لكانت سفراً عظيماً . ومنهم المتوسطون كأبي بكر رضي الله عنه . وإنما قل ما نقل عنه عمن جاء بعده لأنه لم تطل حياته بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ، فقد مات في السنة الثالثة عشرة للهجرة ، وكان همه أطفاء فتنة المرتدين وما نعي الزكاة ثم توجيه الجيوش الإسلامية إلى الروم والفرس ، ومنهم عثمان رضي الله عنه وأبو موسى الأشعري وغيرهم ، بحيث لوجعت فتاويهم لبلغت كراسة أو كراستن .

وهناك من أثر عنه الفتوى في مسألة أو مسألتين أو ثلاث. وكان منهم من يعتمد في اجتهاده على روح التشريع متى ساعدته النصوص. و يعتبر إمام هذا

<sup>(</sup>١) سورة المائدة/٣

المذهب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم تلميذه عبد الله بن مسعود. ومنهم من كان يلتزم الحرفية ، كعبد الله بن عمر رضى الله عنها.

ومها شكّك المشكّكون في حجية الإجماع أو إمكانه فقد وقع ولا سبيل إلى إنكاره، كإجماعهم على توريث الجدة الصحيحة السدس إذا انفردت، واشتراك الجدّات فيه إذا تعددّن، وكإجماعهم على حرمة تزويج المسلمة للكتابي مع حل تزوج المسلم للكتابية. وكإجماعهم على جمع القرآن في المصاحف، ولم يكن الأمر كذلك في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ... إلى غير ذلك من المسائل المجمع عليها.

ودعوى الإجماع بعد عهد الشيخين دعوى تفتقر إلى دليل، لأن المجتهدين من الصحابة قد انتشروا في الآفاق وتفرقوا في الأمصار، وغاية ما يستطيع الفقيه أن يقول: لا أعلم في هذه المسألة خلافاً.

ومن هنا يتبين أن القول بأن الإمام أحمد بن حنبل أنكر الإجماع قول عارعن الصحة، فغاية ما نقل عنه أنه قال: من ادعى الإجماع فهو كاذب، فإنه يريد الإجماع بعد عهد الشيخين.

وفي هذا العهد لم يدون إلا القرآن الكريم أيضا، وكانت السنة وفتاوى الصحابة في المسائل المستحدثة تنقل حفظاً في الصدور، اللهم إلا أن البعض كان يدون بعض هذه الأمور لنفسه لتكون تذكرة له.

وفي آخر عهد الصحابة أطلت الفتنة بقرنيها بقتل الخليفة ذي النور ين عثمان رضي الله عنه، ثم تلك الأحداث العظام التي وقعت في عهد علي رضي الله عنه، وكان ما كان من وجود الفُرقة التي لا زلنا نكتوي بنارها إلى اليوم. و بدأ بعض المستعصبين يسوّغون آراءهم بوضع أحاديث يرفعونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو إلى كبار الصحابة ، ولم يكن هؤلاء المتعصبون من الصحابة بل كانوا من الطبقة التالية الذين كانوا حديثي عهد بالإسلام.

وفي هذا العهد لم يتأثر الفقه بالقوانين الرومانية أو الفارسية. وإذا كان الصحابة قد اقتبسوا بعض التنظيمات الإدارية، من هؤلاء أو أولئك، فليس معنى هذا أنهم خرجوا عن الخط المرسوم، وهورد الأحكام إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إما بطريق مباشر، وإما بطريق الإجماع أو القياس أو الاستصلاح، فقد أبطل المسلمون أعرافاً كانت شائعة في البلاد المفتوحة لأنها تخالف التشريع الإسلامي نصاً وروحاً.

## الطور الثالث: طور التابعين:

17 \_ وهذا الطور امتداد لعهد صغار الصحابة، وقد اشترك أكثرهم في حروب الفتنة. ولكن هذا العهد تميز بوجود مدرستين: إحداهما بالحجاز، والأخرى بالعراق. فأما مدرسة الحجاز فكان اعتمادها في الاجتهاد على نصوص من كتاب وسنة، ولا تلجأ إلى الأخذ بالرأي إلا نادراً، وذلك لوفرة المحدثين هناك، إذ هو موطن الرسالة، وفيه نشأ المهاجرون والأنصار، وسلسلة الرواة عندهم قصيرة، إذ لا يتجاوز التابعي في تحديثه عن الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من راو واحد، وهو الصحابي غالباً. والصحابة رضي الله عنهم عدول ثقات. وكانت هذه المدرسة بالمدينة يتزعمها أولا: عبد الله بن عمر رضي الله عنها، ومن بعده سعيد بن المسيب وغيره من التابعين، وأخرى بمكة، وكان يتزعمها عبد الله بن عباس رضي الله عنها ترجان القرآن. وحمل الأمانة بعده تلاميذه كعكرمة مولاه وابن جريج.

أما المدرسة الأخرى \_ وهي مدرسة العراق \_ فكانت تلجأ إلى الرأي كثيراً. والرأي عندهم يرجع إما إلى القياس الأصولي، وهو إلحاق مسألة لا نص

فيها بمسألة فيها نص شرعي، لعلة جامعة بينها، وإما رد المسائل المستحدثة إلى قواعد الشريعة العامة، لأن أساتذة هذه المدرسة شددوا في الرواية، نظراً لأن العراق كان يومئذ موطن الفتن، ففيه الشعوبيون الذين يكنون العداء للإسلام، ولكنهم يعبرون عن ذلك بكراهيتهم للعرب، ومنهم الملاحدة الذين لايفتؤون يثيرون الشبهات، ومنهم غلاة الرافضة الذين بالغوا في حب علي حتى جعلوه إلها أو شبه إله، ومنهم الخوارج الذين يكرهون علياً وشيعته، بل و يستبيحون دماء المسلمين الذين على غير نحلتهم، ومنهم ومنهم ... فكان الفقهاء الذين يعتذ بهم يتحرون في الرواية، و يدققون فيها، و يضعون شروطاً لم يلتزمها أهل الحجاز. يتحملون هذه الرواية على أنها منسوخة أو مؤولة. وكذلك يعتبرون أن انفراد الثقة برواية في مسألة تعم بها البلوى قدح في روايته، ويحملون هذه الرواية على أنها منسوخة أو مؤولة، وكذلك يعتبرون أن انفراد الثقة برواية في مسألة تعم بها البلوى قدح في روايته، ويحملون هذه الرواية على أنها إما منسوخة أو خطأ من الراوي عن غير قصد، لأنهم كانوا يتحاشون وصف الثقات بعمد الكذب، فالعدل قد ينسى أو يخطئ .

ومن هنا كثر اعتماد فقهاء هذه المدرسة على الأخذ بالرأي فيا يجدّ لهم من أحداث، اللهم إلا إذا ثبتت عندهم سنّة لا شك فيها، أو كان احتمال الخطأ فيها احتمالاً ضعيفا.

وكان زعيم هذه المدرسة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. ثم جاء من بعده تلاميذه ، وأشهرهم علقمة النخعي، ثم من بعده إبراهيم النخعي ، وعليه تخرج أئمة هذا المذهب.

1٧ \_ ليس معنى أن مدرسة الحجاز كانت مدرسة الحديث والأثر أنه لم يكن من بين فقهائها من يعتمد على الرأي في كثير من استنباطاته ، فقد عرف في هذا العهد من الحجازيين ربيعة بن عبد الرحن المشهور بربيعة الرأي ، وهوشيخ الإمام مالك . كما كان في العراق من يكره الأخذ بالرأي كعامر بن شراحيل المشهور بالشعبي .

11 ليس معنى المدرسة في كلامنا هذا ما هومعروف عندنا من مبنى خاص، أو مكان أعد للدراسة، بل المراد بالمدرسة التزامُ اتجاه خاص ومنهج متميز، وإن كانت المساجد الجامعة في الجملة هي مكان تَجمع العلماء. وفيها حلقات التدريس. على أن العلماء في هذا العهد كانوا يفتون في بيوتهم وطرقهم. 19 ومما ينبغي أن يعلم أن أكثر حملة العلم في هذا العهد كانوا من الموالي، فني المدينة كان نافع مولى عبد الله بن عمر، وفي مكة كان عكرمة مولى عبد الله وفي المحري وابن سيرين، وفي الشام مكحول بن عبد الله وهو أستاذ الأوزاعي، وفي البصري وابن سيرين، وفي الشام مكحول بن عبد الله وهو أستاذ الأوزاعي، وفي مصريزيد بن أبي حبيب وهو أستاذ الليث بن سعد إمام أهل مصر... وكثير غير هؤلاء من الموالى.

وكان هناك عرب خلص تفرغوا للعلم في هذا العهد كسعيد بن المسيب وعامر الشعبي وعلقمة بن قيس النخعي.

وكانت الغلبة في العلم في بعض الأمصار، للعرب، كالمدينة والكوفة، وفي البعض الآخر للموالي كمكة والبصرة، والشام ومصر، مع اختلاط بعضهم ببعض، وأخذ بعضهم عن بعض، من غير غضاضة لأن الإسلام نزع من قلوبهم عصبية الجاهلية.

ولكن أكثر أهل العلم \_ في هذا العهد \_ كان من الموالى. ولهذا أسباب: أ \_ أن العرب كانوا \_ يومئذ \_ حملة السيف ، وقادة الجيوش ، لأنهم معدن الإسلام ، وهم عليه أغير، فشغلهم ذلك عن التفرغ للعلم تعليماً وتعلماً .

ب \_ أن هؤلاء الموالى نشؤوا فى بيئات لها حضارتها وثقافتها ، وأرادوا أن يسهموا بجهودهم في نصرة هذا الدين الذي اعتنقوه طائعين مختارين. ولما لم يكونوا من أهل السيف ، فلينصروا هذا الدين بالقلم .

جــ حرص سادتهم من الصحابة على تعليمهم حتى يحملوا عنهم أمانة ما حملوا من العلم، فهذا نافع مولى عبد الله بن عمر، علمه وهذبه وأخذ عنه وعن

كثير من الصحابة كأبي هر يرة وأم المؤمنين أم سلمة ، وقال فيه ابن عمر: «لقد من الله علينا بنافع ».

وهذا عكرمة مولى ابن عباس ، وقد مات ابن عباس وعكرمة على الرق ، فباعه على بن عبد الله بن عباس لخالد بن يزيد بن معاوية بأربعة آلاف دينار ، فقال عكرمة لعلى: بعت علم أمتك بأربعة آلاف ، فاستقال على خالداً من بيعته ، فأقاله ، فأعتقه .

وهذا الحسن البصري سيد التابعين ، نشأ في بيت أم المؤمنين السيدة أم سلمة رضى الله عنها ، وحسبك هذا فضلاً .

د \_ إن هؤلاء الموالي لازموا سادتهم من كبار الصحابة في حلهم وترحالهم، فكانوا أعرف الناس بسر هؤلاء السادة وعلانيتهم، فنقلوا ذلك للأمة.

• ٢ - يعتبر هذا العهد - في الجملة - امتداداً لعهد كبار الصحابة من حيث عدم تدوين شيء سوى القرآن الكريم، اللهم إلا النزر اليسير كما تقدم، كما لم يعرف عن أحد من فقهاء هذا العهد أنه بنى رأيا على نظرية قانونية بعيدة عن المصادر الشرعية المعروفة، وإلا فليدلنا هؤلاء المشككون على مسألة واحدة ليس لها مصدر شرعى، من المسائل التى أثيرت في هذا العهد.

والمسائل المبنية على الأعراف خاضعة للميزان الشرعي، فإن ردَّ الإسلام عرفاً منها فلا قيمة له ، والأخذ به ضلالة ، وإن اعتبره أخذ به لا على أنه عرف ، ولكن على أنه معتمد على النص ، وإن سكت عنه كان الأخذ به أو رده مبنياً على المصلحة .

٢١ \_ وبالرغم من أن هذا العهد كانت فيه فتن كبرى إلا أن هذه الفتن كان تأثيرها يكاد ينحصر في أمر الحلافة وما يتصل بها من أحكام.

٧٧ \_ وبالرغم من أن هذا العهد كان معاصراً لعهد الأمويين، والخلفاء في هذه الدولة يتفاوتون في سياستهم بين اللين والشدة والتوسط بينها، إلا أن الكل كان حريصاً على ألا يرتكب كفراً بواحاً، ومن فعل منهم شيئا قريباً من ذلك

فقد جُوبِه بالإنكار. وكان أهل الفقه في هذا العهد يراسل بعضهم بعضاً ، و يناظر بعضهم بعضاً ، و ينزل بعضهم على رأي بعض ، اتباعاً للحق ، فإن هذا القرن قد شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير ، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير ، فقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : «خَيْرُ النَّاس قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ » . (١)

ولا يضر الأمة أن يشذ منها شاذ أو يخرج على صفوفها خارج، إذا كانت \_في جملتها\_تسير على الطريق المستقيم.

# الطور الرابع: عهد صغار التابعين وكبار تابعي التابعين:

٢٣ \_\_ يكادهذا الطور يبدأ في أواخر القرن الأول من الهجرة وأوائل القرن الثاني ، ويمكن أن يقال: إنه يبدأ من عهد الإمام العادل عمر بن عبد العزيز.

وكما قلنا: ليس هناك حدود زمنية فاصلة بين تلك الأطوار، فهي متداخلة يتلقى الخلف منها عن السلف.

ويتميز هذا الطور بأنه قد بدئ فيه بتدوين السنة مختلطة بفتاوي الصحابة والتابعين، وذلك بأمر من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز، بعد أن شرح الله صدره لهذا، وخشي أن تضيع السنة وأقوال الصحابة والتابعين، وأن تصبح طي النسيان مع توالي الأزمان، وذلك بعد أن زالت العلة التي خشي معها أن يختلط القرآن بغيره. فقد حفظ القرآن في الصدور والسطور، وأصبح حفظة القرآن بالآلاف، ولا يكاد يوجد بيت مسلم إلا وفيه مصحف، فأمر حملة العلم في عهده بأن يدونوا ما عندهم من سنة وفتاوى الصحابة والتابعين، لتكون مرجعاً يرجع إليه ، وغاذج يهتدي بها المجتهدون في حل مشاكل المجتمع الإسلامي المتطور الذي تتوالى فيه الأحداث التي تتطلب أحكامها الشرعية.

٧٤ \_ ومن هنا يتبين زيف ما ذهب إليه بعض المستشرقين من أن تدوين

<sup>(</sup>١) حديث : «خير الناس قرني ... » رواه الشيخان وغيرهما عن ابن مسعود، وفيه زيادة (الفتح الكبير ١٩٩/٢ ط مصطفى الحلبي)

السنّة كان لتبرير الآراء الفقهية ، إذ التاريخ يشهد بأن الآراء الفقهية والسنّة دونتا في عهد واحد ، وبذل العلماء في جمعها جهداً لم تبذله أمة في تنقيح الرواية ، والتثبت من صحتها .

ولا العلماء في هذا العهد قد بدءوا يتخصصون في مناهجهم واتجاهاتهم العلمية ، فنهم المتخصص لجمع اللغة ، ومنهم المتخصص في آدابها وتاريخها ، ومنهم من اتجه إلى الاشتغال بالمسائل النظرية المتصلة بالعقيدة ، كالتحسين والتقبيح العقلين ، ورؤية الله وغير ذلك ، فإننا نرى أن المشتغلين بالفقه في هذا العهد كانوا يعتبرون من حملة السنة ، ومفسري القرآن الكريم ، مع إحاطتهم بأسرار اللغة العربية بالقدر الذي يساعدهم على استنباط الأحكام الشرعية من القرآن والسنة . ولهذا كانت منزلة الفقهاء في هذا العهد منزلة مرموقة يحسب لها الحكام ألف حساب ، كما أن العامة كانوا يقدر ونهم حق قدرهم ، و يرجعون إليهم في حل مشاكلهم ، و يعتبرونهم مصابيح هذه الأمة ، بصرف النظر عن مراكزهم السياسية في الدولة . نذكر من ذلك على سبيل المثال بصرف النظر عن مراكزهم السياسية في الدولة . نذكر من ذلك على سبيل المثال المصر : الزهري وحاد بن سلمة شيخ أبي حنيفة .

٢٦ وفي أواخر هذا الطور بدأت تظهر المذاهب الفقهية المتميزة. كما أن هذا الطور شهد تطور التدوين ، فبعد أن كان التدوين مختلطاً بدأ يأخذ طريق التنظيم ، وكان هذا الطور تمهيداً للطور الخامس ، وهو طور الأئمة العظام .

# الطور الخامس: طور الاجتهاد:

٧٧ ــ و يبدأ هذا الطور مع بدء النهضة العلمية الشاملة في الدولة الإسلامية ، من أواخر عهد الأمويين إلى نهاية القرن الرابع الهجري تقريباً ، وكما قلنا مراراً وتكراراً لا يمكن المؤرخ أن يضع حدوداً زمنية معينة بدءاً ونهاية ، كما يمكن أن نقول: إن هذا الطور يتناول عهد الأئمة العظام ، والأئمة المنتسبين ومجتهدي المذاهب وأهل الترجيح . كما أن هذا العهد يتناول عهد تدوين المذاهب الفقهية على الصورة العلمية الدقيقة .

وقبل أن نتناول تمييز المجتهدين وطبقاتهم يجب أن نبرز أن هذا العهد شهد مولد علم جديد ، له اتصال وثيق بالفقه وهو علم أصول الفقه .

علم أصول الفقه:

٧٨ \_ هـ العلم ولد في القرن الشاني الهجري ، وذهب جمهور العلماء إلى أن أول من دون هذا العلم هو الإمام الشافعي رضي الله عنه ، وذهب ابن النديم في «الفهرست» أن أول من ألف فيه هو أبويوسف صاحب أبي حنيفة . وأياً ما كان فإن أقدم مؤلف في هذا العلم وصل إلينا هو رسالة الإمام الشافعي رضي الله عنه . وهذا العلم قد بين القواعد التي يجب على المجتهد أن يلتزمها في استنباطه للأحكام الشرعية سواء من الكتاب أو السنة أو القياس . وقد وضع هذه الرسالة ليبين منهاجه في الاجتهاد . وكأي علم أو كائن حي يولد صغيراً ثم يكبر، فهذا العلم قد أخذ أطواراً ، وأدخلت فيه مباحث من علوم أخرى رأى المؤلفون فيه أن لها صلة بالاجتهاد . بل أكثر من هذا فقد تناول عذا العلم مباحث نظر ية بحتة .

وقد تقلب هذا العلم ما بين موسوعات ومختصرات، سنتناول \_ بإذن الله \_ بيانها بالتفصيل عندما نقدم الملحق الخاص بعلم أصول الفقه .

79 — ولا يظنن ظان أن الاجتهاد قبل تدوين ها العلم لم يكن مبنياً على قواعد ملتزمة ، بل الأمر بالعكس ، فقد كان الجتهدون من عهد الصحابة إلى عهد تدوين أصول الفقه يلتزمون قواعد ثابتة ، وان اختلف رأي فقيه عن فقيه في بعض القواعد فإن اختلافهم كان مبنياً على تحري الصواب قدر الإمكان، والابتعاد عن تحكيم الهوى والقول بالتشهى في الأحكام الشرعية. نعم لم تكن هذه القواعد مدوّنة ، وإن كانت ملتزمة ، كشأن علم النحو مثلا ، فقد كان العرب قبل تدوينه يلتزمون رفع الفاعل ونصب المفعول مثلا من غير أن يلتزموا تلك المصطلحات العلمية .

ومن هنا يتبين أن تدوين علم أصول الفقه جاء متأخرا عن تدوين الفقه ، وإن كانا \_ من حيث الوجود \_ متعاصرين متلازمين . وقي هذا العهد \_ أيضا \_ ظهر الفقه الافتراضي (التقديري) وقد عظم هذا اللون من الفقه في مدرسة العراق من قبل ظهور أبي حنيفة رضي الله عنه وتلاميذه ، وإن كان قد تزايد الاشتغال بهذا الفن في عهدهم وعهد تلاميذهم . وكان الفقهاء \_ أمام هذا اللون من الفقه \_ على ضربين : كارهون له لأن الاشتغال به غير بجدٍ ، وقد يجر إلى الجدل المفضي إلى النزاع . وآخرون يؤيدونه ويقولون: إنما نعد لكل حادثة حكمها حتى إذا وقعت لا نتحير في معرفة هذا الحكم . ولكل رأي وجهته و وجاهته . ولسنا بصدد المقارنة بين الرأيين ، وإن كننا نرى أن الإسراف في هذا اللون من الفقه بافتراض مسائل مستحيلة الوقوع عادة اشتغال بما لا يجدى وعبث ، والله لا يحب العابثين . وأما افتراض مسائل منثورة عمكنة الوقوع ولكن لم تقع فلا بأس به ، فقد رأينا في كتب الفقه مسائل منثورة كان المتقدمون يرونها مستحيلة الوقوع قد وقعت بالفعل كانقلاب الجنس من كان المتقدمون يرونها مستحيلة الوقوع قد وقعت بالفعل كانقلاب الجنس من نقل الأنوثة و بالعكس ، وكمسائل التلقيح الصناعي ، إلى غير ذلك من نقل الأعضاء من الموتى إلى الأحياء ، أو من الأحياء بعضهم لبعض ، فإن الفقه الافتراضي في مشل هذه المسائل فتح لنا باباً كان يصعب علينا أن نلجه . وقد مهد الفقهاء القدامي رضي الله عنهم لنا طريقاً مستقيماً .

## طبقات المجتهدين والفقهاء:

٣١\_ في هذه الفقرة سنبين طبقات المجتدين على سبيل السرد لا على سبيل السرد لا على سبيل البسط، لأن بسط هذا الموضوع تكفل به علم تاريخ التشريع وكتب طبقات الفقهاء.

وقد قسم العلماء الججتهدين إلى الطبقات الآتية :

أ\_ المجتهدون الكبار: وهم أصحاب المذاهب المعروفة والمندثرة، وكل منهم لم منهجه الخاص في الاجتهاد تأصيلا وتفريعاً، كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد أصحاب المذاهب الأربعة، التي يعتنقها الكثرة الكاثرة من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. وكان يعاصر هؤلاء أئمة لا يقلون عنهم منزلة \_ وإن

اندثرت مذاهبهم كالأوزاعتي بالشام، والليث بن سعد بمصر، وابن أبي ليلى والشوري بالعراق . . . إلى غير هؤلاء ممن زخرت بهم كتب الخلاف والتفاسير وشروح الأحاديث والآثار .

ب \_ المجتهدون المنتسبون: وهم أصحاب هؤلاء الأثمة وتلاميذهم. وهم يتفقون مع إمامهم في القواعد والأصول، وقد يختلفون معه في التفريع. وآراؤهم تعتبر من المذهب الذي ينتسبون إليه، حتى ولو كان رأيه غير مروي عن صاحب المذهب كأبي يوسف ومحمد وزفر من أصحاب أبي حنيفة، وكعبد الرحمن بن القاسم وابن وهب من أصحاب مالك، وكالمزني للشافعي. أما أصحاب أحد فكانوا رواة فقط لأحاديثه وآرائه الفقهية ولم يؤثر عن أحد منهم أنه خالف إمامه في أصل أو فرع. ومنهم أبوبكر الأثرم وأبوداود السجستاني وأبو إسحاق الحريم.

ج ـ بحتهدو المذاهب: وهم لا يختلفون مع أممتهم لا في الأصول ولا في الفروع، ولكن يخرّجون المسائل التي لم يرد عن الإمام وأصحابه رأي فيها، ملتزمين منهج الإمام في استنباط الأحكام. وربما يخالفون إمامهم في المسائل المبنية على العرف. ويعبرون عن هذه المسائل بأنها ليست من قبيل اختلاف الدليل والبرهان، ولكن لاختلاف العرف والزمان، بحيث لو اطلع إمامهم على ما اطلعوا عليه لذهب إلى ما ذهبوا إليه. وهؤلاء هم الذين يعتمد عليهم في تحقيق المذهب وتثبيت قواعده وجمع شتاته.

د \_ المجتهدون المرجحون : وهؤلاء مهمتهم ترجيح بعض الروايات على بعض ، مراعين القواعد التي وضعها المتقدمون في هذا الباب .

و بعض العلماء جعلوا هاتين الطبقتين : ج ، د طبقة واحدة .

هــ طبقة المستدلين: وهؤلاء لا يستنبطون ولا يرجحون قولا على قول، ولكن يستدلون للأقوال، ويبينون ما اعتمدت عليه، ويوازنون بين الأدلة من غير ترجيح للحكم، ولا بيان لما هو أجدر بالعمل.

وأنت إذا دققت النظر رأيت أن هذه الطبقة لا تقل قدرا عن سابقَتَيْها ، إذ

لا يعقل أن يكون اشتغالهم بالاستدلال للأحكام لا ينتهي إلى ترجيح رأي على رأى. ومن هنا فالأولى أن تكون هذه الطبقات الثلاث متداخلة.

٣٧ - وممن عدوا في هذه الطبقات الثلاث كمجتهدي مذهب ، أو من أهل الترجيح ، أو المستدلين ، من الحنفية : أبو منصور الماتريدي ، وأبو الحسن الكرخي ، والجضاص الرازي ، وأبوزيد الدبوسي ، وشمس الأثمة الحلواني ، وشمس الأثمة السرخسي الخ .

ومن المالكية: أبوسعيد البرادعي، واللخمي، والباجي، وابن رشد، والمازري، وابن الحاجب، والقرافي.

ومن الشافعية: أبوسعيد الإصطخري، والقفال الكبير الشاشي، وحجة الإسلام الغزالي.

ومن الحنابلة: أبوبكر الخلاّل، وأبو القاسم الخرقي، والقاضي أبويعلى الكبر.

و بـالـرجـوع إلى هؤلاء المذكور ين نجد أن المؤرخين اختلفوا في تقديرهم وفي طبقاتهم ، ولكنهم مجمعون على أن هؤلاء لهم قدم صدق في تثبيت هذه المسائل ، ولهم الأثر البعيد في بقائها وتثبيت أركانها .

٣٣ \_ المقلدون: وهؤلاء ليس لهم اجتهاد، وإنما عملهم في قوة النقل. وهم طبقتان: طبقة الحفاظ، وطبقة الاتباع المجرد.

أ ـ طبقة الحفاظ: هم الذين يعرفون أكثر أحكام المذهب ورواياته، وهم حجة في نقل الروايات، وبيان أوضحها، وخجة في النقل لا في الاجتهاد، فهم حجة في نقل الروايات، وبيان أوضحها، ونَقُل أقوى الآراء ترجبحاً من غير أن يرجحوا. ويقول فيهم ابن عابدين: وإنهم القادرون على التمييزبين الأقوى والقوي والضعيف، وظاهر الرواية وظاهر المنادرة، كأصحاب المتون المعتبرة كصاحب الكنز وصاحب المذهب والرواية النادرة، كأصحاب المتون المعتبرة كصاحب الكنز وصاحب تنوير الأبصار وصاحب الوقاية وصاحب المجمع. وشأنهم ألا ينقلوا في كتبهم الأقوال المردودة والروايات الضعيفة، وعلى هذا لا يكون عملهم الترجيح،

ولكن معرفة درجات الترجيح وترتيبها على حسب ما قام به المرجحون، ويختلفون حينئذ في نقل الترجيح، فقد ينقل بعضهم ترجيح رأي على رأي، و ينقل الآخر خلاف ذلك، فيختبار من أقوال المرجحين أقواها ترجيحاً وأكثر اعتماداً على أصول المذهب، أو ما يكون أكثر عدداً، أو ما يكون صاحبه أكثر حجية في المذهب.

وهؤلاء لهم حق الإفتاء كالسابقين، ولكن في دائرة ضيقة عن الأولين. وقد قال فيهم ابن عابدين: ولا شك أن معرفة راجح المختلف من مرجوحه ومراتبه قوة وضعفا هو نهاية مآل المشمرين في تحصيل العلم. فالمفروض على المفتي والقاضي التشبت في الجواب، وعدم المجازفة فيه، خوفاً من الافتراء على الله تعالى بتحليل حرامه وتحريم ضده. (١)

ونرى أن هذه الطبقة دراستها دراسة جمع وتصنيف وترتيب للأقوال في المذهب من حيث صحة نقلها ، لا من حيث قوة دليلها .

ب ـ المتبعون: نقصد بهؤلاء الذين يتبعون غيرهم في كل ما يتعلق بالمذهب، فيتبعون من سبقهم في الاجتهاد، وفي الترجيح بين الآراء، وفي الاستدلال، وفي الترجيح في النقل وفي سلامته. فهؤلاء ليس لهم إلا فهم الكتب التي اشتملت على الترجيح، فلا يستطيعون الترجيح بين الروايات، ولم يؤتوا علماً كعلم المرجحين في أي باب من أبواب الترجيح، وتمييز درجات الترجيح. وهؤلاء قال فيهم ابن عابدين: لا يفرقون بين الغث والسمين، ولا عيزون الشمال من اليمين، بل يجمعون ما يجدون كحاطب ليل، فالويل كل الويل لمن قلدهم.

وإن هذا الصنف من المتبعين قد كثر في العصور الأخيرة ، فهم يعكفون على عبارات الكتب ، لا يتجهون إلا إلى الالتقاط منها ، من غير قصد لتعرف دليل ما

<sup>(</sup>١) الفتاوي الخيرية ٣٣/٢ ط الأميرية.

يلتقطون ، و يبنون عليه ، بل يكتفون بأن يقولوا : هناك قول بهذا ، وإن لم يكن له دليل قوي . (١)

ولقد كان لهذا الفريق أثران مختلفان: أحدها خير، وهو ما يتعلق بالقضاء، فإنه إذا كان القضاء لا يصع إلا بالراجع من المذهب، فإن هؤلاء عملهم الاتباع لهذا الراجع، وفي ذلك ضبط للقضاء من غير أن يكون الأمر فرطاً. وتقييد القضاء في الأزمان التي تنحرف فيها الأفكار واجب، بل إن الاتباع لا يكون حسناً إلا في الأحكام القضائية.

الأثر الثاني: أن هذا فيه تقديس لأقوال الفقهاء السابقين، واعتبار أقوالهم حجة سائغة ، من غير نظر إلى قوة الدليل ، ومقدار صلة القول بالكتاب والسنة ، ومن غير نظر إلى صلاحيته للتطبيق ، وقد اختلط الحابل بالنابل . وقد كان لهذا أثر في البيئات التي تحاول أن تجد مسوغاً لما تفعل ، فيسارع المراءون المتملقون إلى تبرير أفعال بعض ذوي النفوذ ، بذكر أقوال شاذة ، فيتعلق هؤلاء بأن بعض العلماء أجاز وا ما ذهبوا إليه ، وما ارتكبوه من أفعال ، أيا كان قائله ، وأيا كانت حجته بل أيا كانت سلامة نقله أو قوته في المذهب الذي دون في كتبه ، ثم ينثر هؤلاء المتملقون ذلك نثراً في الجالس ، مباهاة بكثرة العلم . فالويل لمؤلاء ، والويل لمن قلدهم ، والويل لمن يأخذ كلامه حجة في الدين ، والويل لمن يشحعهم . (٢)

٣٤ - في عصور الاجتهاد المختلفة ، سواء أكان مطلقاً أم مقيداً ، بل وفي عصور التقليد ، لم نجد أحداً من المشتغلين بالفقه اعتمد في استنباط حكم شرعي على غير الأدلة الشرعية ، ولم يتجه أحد منهم إلى الأخذ من القانون الروماني أو غيره من القوانين التي كانت سائدة في البلاد المفتوحة .

وعلى الذين يشككون في أن فقهاءنا قد اعتمدوا على القانون الروماني في

<sup>(</sup>١) رسم المفتى لابن عابدين بتصرف.

<sup>(</sup>٢) موسوعة الفقه الإسلامي التي أصدرتها جمعية الدراسات الإسلامية بإشراف المرحوم فضيلة الشيخ عمد أبوزهرة ، بتصرف ٦٦/١ ، ٦٢

استنباطهم أن يدلونا على حكم واحد اعتمدوا فيه على هذا القانون أو غيره ، فإن وجد حكم مطابق لما في القانون الروماني فليس معنى هذا أنه مستنبط منه ، بل هو مما اتفقت عليه الفطر السليمة ، ومن المسائل التي لم تختلف باختلاف العصور والأزمان . وعند النظر في مصدر هذه الأحكام \_إن وجدت \_ سنجد أنها معتمدة على أصل شرعي .

#### بقاء المذاهب وانتشارها:

وس\_ مما تقدم علمنا أن هناك مذاهب اندثرت ، وأخرى بقيت ونمت . وقد ذهب بعض المؤرخين إلى أن ذلك يرجع إلى قوة السلطان والنفوذ .

وهذا القول على إطلاقه \_ مردود \_ فقد يكون للسلطان والنفوذ بعض الأثر في بقاء ما بقى من المذاهب وانتشاره، ولكن هذا الأثر ضئيل، إذ إن الدولة العباسية \_ وكان نفوذها ممتداً على جميع الأقطار الإسلامية \_ كان القضاء بيد الفقهاء الحنفيين، ومع هذا فإننا نجد أن مذهب الحنفية لم يجدله أتباعا في الشمال الإفريقي أو في مصر إلا قلة قليلة . بل إن الكثرة الكثيرة من بلاد فارس كان مذهب الشافعية هوالغالب على أهلها يومئذ، وكان مذهب الحنفية إبان هذه الدولة قاصراً على العراق وبلاد ما وراء النهر وبعض بلاد فارس. كما أن الدولة العثمانية وكان سلطانها يمتد على أكثر البلاد الإسلامية كان مذهبها الرسمى هو المذهب الحنفي، وكان القضاء في كل السلطنة العثمانية في علماء هذا المذهب، ومع هذا نجد أن الشمال الإفريقي كله لا ينتشر فيه إلا مذهب مالك، اللهم إلا النزر اليسير في عاصمة تونس في بعض الأسر المنحدرة من أصل تركى. وكذلك الحال في مصر، فإن أكثر أهلها شافعي المذهب ومنهم المالكيون في صعيد مصر أو في محافظة البحيرة، ولا نجد الحنفيين إلا قلة قليلة منحدرة من أصل تركى أو شركسي أو تمذهب بهذا المذهب طمعاً في تولي القضاء... وإن كانت حلقات الدراسة في الأزهر عامرة بطلاب هذا المذهب، ولكن العامة إما شافعيون أو مالكيون، فأين تأثير السلطان في فرض مذهب خاص ؟!!

ومثل ذلك يقال في شبه الجزيرة العربية ومناطق الخليج ، فقد كانت كلها تابعة للدولة العثمانية ، ومع ذلك نرى أن المذاهب المنتشرة في هذه المناطق هي مذهب المالكية والحنابلة ، وربما الشافعية ، ولا وجود لمعتنقي مذهب الحنفية إلا شرذمة قليلة .

والحق أن بقاء مذهب ما أو انتشاره يعتمد \_ أولا وقبل كل شيء \_ على ثقة الناس بصاحب المذهب، واطمئنانهم إليه، وعلى قوة أصحابه ودأبهم على نشره وتحقيق مسائله وتيسير فهم هذه المسائل بحسن عرضها.

#### التقليد:

٣٦ \_ يبالغ بعض الناس في الطعن على من قلد عالماً في أمر من أموردينه ، وربما شبه بعضهم المقلدين بالمشركين في قولهم : « إنَّا وَجَــدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّـةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّهْتَدُونَ » (١)

والحق أن التقليد في العقائد والمسائل الأساسية في الدين، وهي المعلومة من الدين بالضرورة لا تقليد فيها لعالم، مها كانت مكانته، بل لابد من اقتناع تام بشبوتها عن صاحب الشرع ولوبصفة إجمالية. أما المسائل الفرعية التي تتطلب النظر في الأدلة التفصيلية فإن تكليف العامة بالنظر في الأدلة تكليف شاق لا تستقيم معه الحياة، إذ لو كلفنا كل مسلم أن ينظر في كل مسألة نِظرة المجتهد فإن الصناعات ستتعطل، ومصالح الناس ستهمل. وما لنا نطيل الكلام في ذلك وسلف الأمة وهم خير القرون كما شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكونوا كلهم مجتهدين، بل كان المجتهدون قلة قليلة، وكان المكثرون منهم لا يتجاوزون الثلاثة عشر شخصاً.

على أن من استطاع أن يجتهد فعليه أن يجتهد متى توفرت له أسبابه وتوفرت فيه شروطه التي سنبينها بالتفصيل \_إن شاء الله \_ في الملحق الأصولي لهذه الموسوعة.

<sup>(</sup>١) سورة الزخرف /٢٣

ومن العجب أن بعض هؤلاء المغالين يقول: إنه يكفي الشخص ليكون عجهداً أن يكون لديه مصحف وسنن أبي داود وقاموس لغوي، فيصبح بذلك مجهداً لا حاجة له إلى تقليد إمام من أثمة المسلمين، فلو أنه يكتفى بالمصحف وبسنن أبي داود والقاموس لكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم مجهدين، لأنهم إما عرب خلص، أو نشؤوا في بيئة عربية خالصة، وشاهدوا أحداث التنزيل، وقر يبوعهد برسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك الادعاء يكذبه الواقع. والقول بأن تقليد الأثمة في الأمور الظنية شرك وتأليه لهم قول لا أصل له، فليس هناك أمّي فضلاعن متعلم يرى أن للأثمة حق التحليل والتحريم الذي هو حق خالص لله سبحانه وتعالى، بل كل ما يعتقد فيهم أن هذا الإمام أو ذاك موثوق بعلمه، موثوق بدينه، أمين على دين الله غير متهم. ومن العجب أن أكثر هؤلاء الذين يدعون الاجتهاد و يدعون إليه في هذه الأيام لا يحسن أحدهم أن يقرا آية صحيحة من المصحف، فضلاً عن أن يستنبط منها العربية، عالماً بالناسخ والمنسوخ، والعام والخاص والمطلق والمقيد، إلى غير ذلك العربية، عالماً بالناسخ والمنسوخ، والعام والخاص والمطلق والمقيد، إلى غير ذلك العربية، عالماً بالناسخ والمنسوخ، والعام والخاص والمطلق والمقيد، إلى غير ذلك

٣٧ وجهذه المناسبة لابد أن يعرف المسلم أنه ليس من الضروري أن يلتزم الشخص مذهباً خاصاً في عباداته ومعاملاته ، بل إذا نزلت به نازلة ، أو عرضت له مشكلة ، فعليه أن يلتمس الحكم الشرعي من شخص موثوق بعلمه ، موثوق بدينه ، يطمئن إليه قلبه . وهذا في غير المسائل المعلومة من الدين بالضرورة ، فإنه لا يقبل قول لقائل غير ما عرف بين المسلمين خلفاً عن سلف . فها أفتى بعض الناس بحل الربا ، أو شرب الخمر ، أو ترك الصلاة والاستعاضة عنها بالصدقة مثلا ، فلا يقبل قوله ، ولا تكون فتوى مثل هؤلاء عذرا يعتذر به بين بدي الله سبحانه وتعالى .

## إقفال باب الاجتهاد:

٣٨ ـ ماإن أهل القرن السادس الهجري حتى نادى بعض العلماء بإقفال باب الاجتهاد ، وقالوا: لم يترك الأوائل للأواخر شيئاً . وكانت حجتهم في ذلك قصور الهجماد ، وخراب الذمم ، وتسلط الحكام المستبدين ، وخشية أن يتعرض للاجتهاد من ليس أهلاً له ، إما رهبة أو رغبة ، فسداً للذرائع أفتوا بإقفال باب الاجتهاد . وتعرض بعض من خالف الأوائل في آرائهم لسخط العامة والخاصة ، ولكن مع هذا فقد كان يظهر بين الفينة والفينة من ادعى الاجتهاد ، أو ادَّعِيَ له ، وكانت لهم اجتهادات لا بأس بها كابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم ، والكمال بن الهمام الحنفي المذهب ، فقد كانت له اجتهادات خرج فيها على المذهب . . ومن هؤلاء تاج الدين السبكي صاحب جمع الجوامع ، وأبوه من قبله . وأيا ما كان فقد كان اجتهاد هؤلاء لا يخرج عن ترجيح رأي على رأي ، أو حل لمشكلة عارضة لم يتعرض لها الأثمة المتقدمون .

والذي ندين الله عليه أنه لابد أن يكون في الأمة علماء متخصصون ، على علم بكتاب الله وسنة رسوله ومواطن الإجماع وفتاوى الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم . كما ينبغي أن يكونوا على خبرة تامة باللغة العربية التي نزل بها القرآن الكريم ، ودونت بها السنة النبوية ، وأن يكونوا قبل ذلك و بعد ذلك على الصراط المستقيم ، لا يخشون في الله لومة لائم ، لترجع إليهم الأمة فيا نزل بها من أحداث ، وما يجد من نوازل ، وألا يفتح باب الاجتهاد على مصراعيه ، فيلج فيه من لا يحسن قراءة آية من كتاب الله في المصحف ، كما لا يحسن أن يجمع بين أشتات الموضوع ، و يرجح بعضها على بعض .

والذين أفتوا بإقفال باب الاجتهاد إنما نزعوا عن خوف من أن يدعي الاجتهاد أمثال هؤلاء، وأن يفترى على الله الكذب، فيقولون هذا حلال وهذا حرام من غير دليل ولا برهان، وإنما يقولون ذلك إرضاء للحكام. ولقد رأينا بعض من يدعى الاجتهاد يتوهم أن القول بكذا وكذا فيه ترضية لهؤلاء السادة، فيسبقونهم

بالقول. و يعتمد هؤلاء الحكام على آراء هؤلاء المدعين. فقد رأينا في عصرنا هذا من أفتى بحل الربا الاستغلالي دون الاستهلاكي، بل منهم من قال بحله مطلقا، لأن المصلحة في زعمه توجب الأخذبه. ومنهم من أفتى بجواز الإجهاض ابتغاء تحديد النسل، لأن بعض الحكام يرى هذا الرأي، و يسميه تنظيم الأسرة، ومنهم من يرى أن إقامة الحدود لا تثبت إلا على من اعتاد الجريمة الموجبة للحد، ومنهم ... فأمثال هؤلاء هم الذين حملوا أهل الورع من العلماء على القول بإقفال باب الاجتهاد . ولكنا نقول: إن القول بحرمة الاجتهاد وإقفال بابه جملة وتفصيلاً لا يتفق مع الشريعة نصاً وروحاً، وإنما القولة الصحيحة هي إباحته، بل وجوبه على من توفرت فيه شروطه . لأن الأمة في حاجة ، إلى معرفة الأحكام الشرعية فيا جد من أحداث لم تقع في العصور القديمة .

## مصادر الاجتهاد:

٣٩ \_ بينا في سبق أن علماء الأمة جميعاً اتفقوا على أنه لا حكم إلا لله ، وعليه فإن مصدر الأحكام كلها منه تعالى بواسطة الوحى.

والوحي إما متلو وهو القرآن الكريم ، أو غير متلو وهو السنة النبوية المطهرة ، فإنه صلى الله عمليه وسلم بصفته رسولاً لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى .

ومن هنا يتبين أن مصادر الأحكام كلها ترجع إلى الكتاب والسنة بصفة مباشرة.

أما الإجماع \_ إذا تحقق \_ فهو كاشف عن حكم الله سبحانه وتعالى، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة .

وأما القياس ــ عند من يقول به ــ فهو كاشف عن حكم الله تعالى في ظن المجتهد، وهذا الظن كاف في الاحتجاج متى توفرت شروط القياس الصحيح، سواء قلنا بأن الحق لا يتعدد أم قلنا بغير ذلك.

وسيتبين لنا من الملحق الأصولي توضيح ذلك بالتفصيل، إلا أننا سنتناول مسألتين عاجلتين كثر الحديث عنها في هذه الأيام.

أ\_ المسألة الأولى : حول السنة

• ٤ - أثار بعض الناس أن السنة ليست مصدراً للتشريع، وسموا أنفسهم بالقرآنيين، وقالوا: إن أمامنا القرآن، نحل حلاله، ونحرم حرامه، والسنة كما يزعمون قد دُسّ فيها أحاديث مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء امتداد لقوم آخر بن نبأنا عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى أحمد وأبو داود والحاكم بسند صحيح عن المقدام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: « يُوشِكُ أَنْ يَقْعُدَ الرَّجلُ مُتَّكناً عَلَى أَر يكتِهِ يُحَدَّث بحديثٍ مِنْ حديشي فَيَقُول بيننا وبينكم كتاب الله ، فَمَا وجَدنا فيه مِنْ حَلاَل اسْتَحْلَلْنَاهُ ، وَمَا وَجَدِنا فِيه مِنْ حَرَامِ حَرَّمْنَاهُ ، أَلاَ وإِنَّ مَا حَرَّم رَسُولُ الله مِثْلُ مَا حَرَّمَ الله > (١) وهؤلاء ليسوا بقرآنيين، لأن القرآن الكريم أوجب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في يقرب من مائة آية ، واعتبر طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من طاعة الله عزّ وجل « مَن يُطِع الرَّسُولَ فَقَد أَطَاعَ الله وَمَنْ تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفيظاً »(٢)بل إن القرآن الكريم الذي يدّعون التمسك به نفى الإيمان عمن رَفض طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يقبل حكمه: « فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يؤمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوا فِي أَنفُسِهمْ حَرجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّموا تَسْلِما » .(٣) وقولهم: إن السنة قد دُست فيها أحاديث موضوعة مردود بأن علماء هذه الأمة عُنوا أشد العناية بتنقية السنة من كل دخيل ، واعتبروا الشك في صدق راو من الرواة أو احتمال سهوه رداً للحديث. وقد شهد أعداء هذه الأمة بأنه ليست هناك أمة عنيت بالسند و بتنقيح الأخبار ولا سيا المروية عن رسول الله \_ صلى الله عليه وسلم \_ كهذه الأمة.

<sup>(</sup>١) الفتح الكبير ٤٣٨/٣ ورواه السرمذي باختلاف في اللفظ وقال: حسن صحيح (سنن السرمذي بشرح أبن العربي ط الصاوي ١٣٢/١٠)

<sup>(</sup>٢) سورة النساء /٨٠

<sup>(</sup>٣) سورة النساء /٥٦

و يكفي لوجوب العمل بالحديث غلبة الظن بأنه صادر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم \_ يكتفي بإبلاغ دعوته بإرسال فاحد من أصحابه مما يدل على أن خبر الواحد إذا غلب على الظن صدقه يجب العمل به .

ثم نسأل هؤلاء أين هي الآيات التي تدل على كيفية الصلاة، وعلى أن الصلوات المفروضة خمس، وعلى أنصبة الزكاة، وعلى أعمال الحج، إلى غير ذلك من الأحكام التي لا يمكن معرفتها إلا من السنة.

وهناك فرقة أخرى لا تقل خطراً عن هذه الفرقة تقول: إننا نقبل السنة كمصدر تشريعي فيا يتصل بالعبادات ، أما ما يتصل بأمور الدنيا من تشريعات أو سلوك فليست بحجة علينا ، و يتعلقون بشبهة واهية ، وهي حادثة تأبير النخل ، وحاصلها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينا هاجر إلى المدينة رأى أهلها يؤبرون النخل (أي يلقحون إناث النخل بطلع ذكورها) فقال لهم: «لولم تفعلوا لصلح » فتركوه فشاص (أي فسد وصار حمله شيصاً وهورديء التمر) فر بهم فقال «مالنخلكم»؟ قالوا: قلت كذا وكذا قال: «أنتم أعلم بأمر دنياكم . » (1)

هذا الخبر إن دل على شيء فإنما يدل على أن الأمور الدنيوية التي لا صلة لما بالتشريع تحليلاً أو تحريماً أو صحة أو فساداً ، بل هي من الأمور التجريبية ، لا تدخل تحت مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم كمبلغ عن ربه ، بل هذا الحديث يدل على أن مثل هذه الأمور خاضعة للتجربة ، والرسول صلى الله عليه وسلم بهذا كان قدوة عملية لحثنا على أن الأمور الدنيوية البحتة التي لا علاقة لها بالتشريع ينبغي علينا أن نبذل الجهد في معرفة ما هو الأصلح من غيره ، وشتان بين هذه

<sup>(</sup>١) رواه مسلم ببعض اختلاف في ألفاظ الروايات ومنها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما أظن ذلك (يعني التلقيح) يغني شيئا». قال فأخسسروا بذلك فستسركوه، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: «إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه فإني إنما ظننت ظناً فلا تؤاخذني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به، فإني لن أكذب على الله عز وجل». (صحيح مسلم ١٨٣٥/٤- ١٨٣٦ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي طعيسى الحلبي)

الحادثة وبين أن يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن هذا حلال أو حرام، أو أن هذا الأمر موجب للعقوبة أو غير موجب، أو أن هذا البيع صحيح أو غير صحيح، لأن هذه الصور من صلب وظيفة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أوجب الله علينا طاعته في كل ما يبلغ عن ربه.

## ب \_ المسألة الثانية:

الحسر يعاتنا بحجة أن الشريعة الإسلامية إنما جاءت لخير البشرية ، فما كان خيراً تشريعاتنا بحجة أن الشريعة الإسلامية إنما جاءت لخير البشرية ، فما كان خيراً أخذنا به ، وما كان شراً أعرضنا عنه . وهذه كلمة حق أريد بها باطل ، فإن التشريع الإسلامي بجلة وتفصيلا عبادات ومعاملات إنما أريد به مصلحة البشر . ولكن ما هي هذه المصلحة ؟! أهي مسايرة الأهواء وترضية النفوس الجامحة ؟ أم هي المصلحة الحقيقية التي يستقيم عليها أمر الناس ؟ ثم ما السبيل إلى التفرقة بين المصلحة الموهومة والمصلحة الحقيقية ؟

وطبائع الناس ، كما نعلم ونشاهد ، مختلفة ، فما يحبه هذا يكرهه ذاك ، وما يكرهه ذاك يحبه هذا ، والمحلحة ، يكرهه ذاك يحبه هذا ، والمحب لا يرى فيا أحب إلا جانب الخير والمصلحة ، والكاره لا يرى فيا يكره إلا جانب الشر والضر.

وعين الرضاعن كل عيب كليلة كما أن عين السخط تبدي المساويا وقد اقتضت حكمة الله سبحانه وتعالى أن يختلط الخير بالشر في هذه الدنيا، فترجيح مصلحة على مصلحة ءأو مفسدة على مفسدة، أو مقارنة المفاسد بالمصالح وترجيح إحداها على الأخرى، كل ذلك يتطلب أن يكون المصدر في ذلك ممن يتنزه عن الأهواء والأغراض، وهو الله سبحانه وتعالى، لأنه الغني عن العالمين، وهو الذي يريد لعباده اليسر ولا يريد بهم العسر.

ومن هنا يتبين لنا أن المصالح ثلاث: مصلحة اعتبرها الشارع برغم ما قد يختلط بها من بعض الأضرار البسيطة ، لأن الخير فيها أرجح كالمصلحة في الصوم

مع ما فيه من بعض المشاق، والمصلحة في الجهاد مع ما فيه من بذل الأموال والأرواح. ومثل ذلك يقال في الحج وغيره.

وهناك مصالح ألغاها الشارع إلغاء تاماً ، لأن ضررها أكثر من نفعها ، كالمصلحة في الخمر والميسر ، كما قال الله تعالى : «يَسْأَلُونَكَ عَنِ الخَمْرِ والمَيْسِرِ قُلْ فَيهمَا إثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ للنَّاسِ وإثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن والمَيْسِرِ قُلْ فيهمَا إثْمُ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ للنَّاسِ وإثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهمَا »(۱) وكالمصلحة في الربا ، فإن الله سبحانه وتعالى حرمه بأي صورة من صوره أو شكل من أشكاله : «وأحل الله البينع وَحَرَّمَ الربا »(۱) وكذلك قوله تعالى : «باأيتُها الَّذينَ آمَنُوا اتقوا الله وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الربا إنْ كُنتُم مُن أَمُونَ ولا تُظْلِمُونَ ولا تُظْلَمُونَ ».(۱)

وهناك مصالح سكت عنها الشارع فلم يعتبرها ولم يلغها بخصوصها ، فهذه المصالح إنما يقدرها المختصون دون غيرهم ، مع وجوب مراعاة حمايتهم \_ قدر الإمكان \_ من ذهب المعز وسيفه ، وأن يكون البت في هذا الأمر من شأن الجماعة لا الأفراد ، كما ينبغي أن تكون مثل هذه المصالح تحت التجربة ، فإن أمثالها تختلف من عصر إلى عصر ، ومن بلد إلى بلد .

#### تقسيمات الفقه:

للفقه تقسيمات شتى لاعتبارات شتى ، نكتفي منها بذكر التقسيمات الآتية :

أ\_ تقسيم مسائله باعتبار أدلته:

٢٤ \_ وهو بهذا الاعتبارينقسم إلى قسمين:

أولهما : فقه معتمد على أدلة قطعية في ثبوتها ودلالتها، كوجوب الصلاة والزكاة والصوم والحج على المستطيع، وكحرمة الزنى والربا وشرب الخمر وإباحة

<sup>(</sup>١) سورة البقرة /٢١٩

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة / ٢٧٥

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة /٢٧٨ ، ٢٧٩

الطيبات من الرزق.

وثانيها: فقه بعتمد على أدلة ظنية كتحديد القدر المسوح من الرأس، والقراءة المتعينة في الصلاة، وتعيين عدة المطلقة ذات الحيض أبالطهر أم بالحيض؟ وهل الخلوة الصحيحة موجبة لتمام المهر و وجوب العدة؟ . . إلى غير ذلك.

وكما تقدم فإن الأحكام الثابتة بأدلة قطعية معلومةٍ من الدين بالضرورة لا تعتبر في نظر الأصوليين فقهاً ، وإن اعتبرت في نظر الفقهاء .

ب \_ تقسيم الفقه باعتبار موضوعاته:

\* 1 كان علم الفقه هو العلم الذي تعرف منه أحكام الله سبحانه وتعالى في أفعال العباد، اقتضاء أو تخييراً أو وضعاً، فإنه بهذا الاعتبار يتناول كل ما يصدر عن العباد. وبهذا تعددت موضوعاته، فالأحكام التي تنظم علاقة العبد بالله تعالى سميت بالعبادات، سواء كانت هذه العبادات بدنية محضة وهي الصوم والصلاة، أو مالية محضة وهي الزكاة، أو منها وهي فريضة الحج. والأحكام التي تنظم الأسرة من زواج وطلاق ونفقة وحضانة و ولاية ونسب وما يتصل بذلك أطلق عليها الآن فقه الأحوال الشخصية، وألحقوا بها الوصايا والإرث بذلك أطلق عليها الآن فقه الأحوال الشخصية، وألحقوا بها الوصايا والإرث بأسرة من أله الأسرة المؤيق بأحكام الأسرة المؤيق بأحكام الأسرة المؤين بأحكام الأسرة المؤين بأحكام الأسرة المؤين المؤين بأحكام الأسرة المؤين المؤين بأحكام الأسرة المؤين المؤين بأحكام الأسرة المؤين بأدلك أطلق عليها الأسرة المؤين بأحكام الأسرة المؤين بأحكام الأسرة المؤين بأدلك أطلق عليها المؤين بأحكام الأسرة المؤين بأحكام الأسرة المؤين بأدلك أطلق عليها المؤين بأدلك أطلق عليها المؤين بأدلك أطلق عليها المؤين بأدلك أطلق عليها الأسرة المؤين بأدلك أطلق عليها المؤين بأدلك أطلق عليها المؤين بأدلك أطلق عليها المؤين بأدلك أطلق المؤين بأدلك أطلق عليها المؤين بأدلك أطلق عليها المؤين بأدلك أطلق عليها المؤين بأدلك أطلق عليها المؤين بأدلك أطلق المؤين بأدلك أطلق عليها المؤين بأدلك ألم المؤين المؤين المؤين المؤين بأدلك ألم المؤين ال

والأحكام التي تنظم معاملات الناس من بيع وشراء وشركة بكل صورها ورهن وكفالة ووكالة وهبة وإعارة وإجارة قد أطلقوا عليها الآن اسم القانون المدنى أو التجاري .

والأحكام التي تنظم القضاء وما يتصل به من طرق الإثبات أطلقوا عليها السم قانون المرافعات.

والأحكام التي تنظم علاقة الحاكم بالمحكومين، والمحكومين بالحاكم أطلقوا عليها الآن اسم القانون الدستوري.

والأحكام التي نظمت علاقة المسلمين بغيرهم سلماً وحرباً قد اطلق عليها الفقهاء القدامي اسم السَّير، وسماها المحدثون باسم القانون الدولي.

والأحكام التي تتناول تصرفات العباد في مأكلهم وملبسهم وسلوكهم أطلق عليها الفقهاء مسائل الحظر والإباحة.

والأحكام التي حددت الجرائم والعقوبات قد أطلق عليها فقهاؤنا اسم الحدود والجنايات والتعزيرات، وسماها المحدثون باسم القانون الجزائي أو الجنائى.

ومن هذا البيان المختصر يتبين لنا أن الفقه تناول كل ما يتصل بالإنسان، فليس قاصراً \_ كما يزعم البعض \_ على تنظيم علاقة الإنسان بربه، فمن ذهب هذا المذهب إما جاهل أو متجاهل بالفقه الإسلامي وموضوعاته.

# ج \_ تقسيم الفقه باعتبار حكمته:

\$ \$ - تنقسم مسائل الفقه من حيث إدراك حكمة التشريع فيه أو عدم إدراكها إلى قسمين:

أولها: أحكام معقولة المعنى ، وقد تسمى أحكاما معللة ، وهي تلك الأحكام التي تدرك حكمة تشريعها ، إما للتنصيص على هذه الحكمة ، أو يسر استنباطها . وهذه المسائل هي الأكثر فيا شرع الله سبحانه وتعالى ، حيث :

لم يمتحنا بما تعيا العقول به حرصاً علينا فلم نَرْتَبْ ولم نَهيم

وذلك كتشريع الصلاة والزكاة والصيام والحج في الجملة ، وكتشريع إيجاب المهر في النفقة للزوجة والعدة في الطلاق والوفاة ، و وجوب النفقة للزوجة والأولاد والأقارب ، وكتشريع الطلاق عندما تتعقد الحياة الزوجية ... إلى آلاف المسائل الفقهية .

وثانيها: أحكام تعبدية ، وهي تلك الأحكام التي لا تدرك فيها المناسبة بين الفعل والحكم المرتب عليه ، وذلك كعدد الصلوات وعدد الركعات وكأكثر أعمال الحج. ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أن هذه الأحكام قليلة بالنسبة إلى الأحكام المعقولة المعنى.

وتـشر يع هذه الأحكام التعبدية إنما يراد به اختبار العبد هل هو مؤمن حقا ؟

ومما ينبغي أن يعلم في هذا المقام أن الشريعة في أصولها وفروعها لم تأت بما ترفضه المعقول، ولكنها قد تأتي بما لا تدركه العقول، وشتان بين الأمرين، فالإنسان إذا اقتنع عقلياً بأن الله موجود، وأنه حكيم، وأنه المستحق وحده للربوبية دون غيره، واقتنع عقلياً بما شاهد من المعجزات والأدلة بصدق الرسول صلى الله عليه وسلم المبلغ عنه فإنه بذلك قد أقر لله سبحانه وتعالى بالحاكمية والربوبية، وأقر على نفسه بالعبودية، فإذا ما أمر بأمر، أو نهى عن شيء، فقال: لا أمتثل حتى أعرف الحكمة فيا أمرت به أو نهيت عنه، يكون قد كذب نفسه في دعوى أنه مؤمن بالله ورسوله، فإن للعقول حداً ينتهي إليه إدراكها، كما أن للحواس حداً تقف عنده لا تتجاوزه.

وما مثل المتمرد على أحكام الله تعالى التعبدية إلا كمثل مريض ذهب إلى طبيب موثوق بعلمه وأمانته، فوصف له أنواعاً من الأدوية، بعضها قبل الأكل و بعضها أثناءه و بعضها بعده مختلفة المقادير، فقال للطبيب: لا أتعاطى دواءك حتى تبين لي الحكمة في كون هذا قبل الطعام وهذا بعده، وهذا أثناءه، ولماذا تفاوتت الجرعات قلة وكثرة؟

فهل هذا المريض واثق - حقاً - بطبيبه ؟ فكذلك من يدعى الإيمان بالله ورسوله، ثم يتمرد على الأحكام التي لا يدرك حكمتها، إذ المؤمن الحق إذا أمر بأمر أو نهي عنه يقول سمعت وأطعت، ولا سيا بعد أن بيّنا أنه ليس هناك أحكام ترفضها العقول السليمة، فعدم العلم بالشيء ليس دليلاً على نفيه، فكم من أحكام خفيت علينا حكمتها فيا مضى ثم انكشف لنا ما فيها من حكمة بالغة، فقد كان خافياً على كثير من الناس حكمة تحريم لحم الخنزير، ثم تبين لنا ما يحمله هذا الحيوان الخبيث من أمراض وصفات خبيثة أراد الله سبحانه وتعالى أن يحمي منها المجتمع الإسلامي. ومثل ذلك يقال في الأمر بغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب سبع مرات إحداهن بالتراب .. إلى غير ذلك من الأحكام التي تكشف الأيام عن سر تشر يعها وإن كانت خافية علينا الآن.

### التعريف بالموسوعة الفقهية

## تطوير عرض الفقه و (التدوين الجماعي):

23\_ لقد مر الفقه الاسلامي في رحلة تدوينه بأطوار مختلفة تشبه أطوار تكوينه، ولا يتسع الجال لأكثر من الاشارة إلى أنه بدأ ممتزجا بالسنة والآثار، ثم ظهر في صورة الأمالي والمسائل والجوامع المهتمة بالصور والفروع أكثر من المبادىء، ثم تلا ذلك تأليف المدونات وأمهات الكتب المبسوطة التي حفظت بها المذاهب من الاندثار، وقد آل التصنيف في الفقه بعدئذ إلى عرضه بأسلوب علمي شديد التركيز، متفاوت الترتيب، مستغلق العبارة لغير المتمرس، وظهرت (المتون) التي استلزم ايضاحها وضع (الشروح) وتعليق (الحواشي) على نمط صعب لا تكمل الفائدة منه إلا للمتخصص، بل ربما تنحصر خبرة الفرد بمذهب دون آخر، لما تعارف عليه أهل كل مذهب، في دراسته والافتاء به والتأليف فيه، من أصول ورموز واصطلاحات، بعضها مدون في مواطن متفرقة، و بعضها لا يدرك إلا بالتلقين والتوقيف عليه.

والغرض هنا الاشارة إلى ظهرور بعض المؤلفات المطورة في عرض الفقه تشبه الموسوعة \_ إذا غُضَّ النظر عن قضية الترتيب ، على أهميتها \_ لاشتمالها على بعض خصائص الكتابة الموسوعية كالشمول واطلاق البحث عن التقيد بإيضاح كتاب، أو منهج تدريس، أو طاقة الفرد العادي ... والأمثلة على ذلك كثيرة في الكتب التي تجمع في صعيد واحد ما تفرق في غيرها من المؤلفات، وتعنى بما كان يسمى : علم الخلاف (مقارنة المذاهب) وتجرى على أسلوب البسط والاستيفاء لكل ما يحتاج إليه بحسب تقدير المؤلف .. لكن تلك الأشباه الموسوعية كانت جهودا فردية (أو شبه فردية حين تخترم المنية المؤلف فيأتي من الموسوعية كانت جهودا فردية (أو شبه فردية حين تخترم المنية المؤلف فيأتي من

يضع تكملة لكتابه) والنزر اليسير منها كان جهداً جماعياً وغالبه ثمرة اهتمام أولي الأمر اقتراحاً ، أو تشجيعاً ، أو تبنياً واحتضاناً .

23 - ومن الأمثلة للجهد الجماعي في المؤلفات الفقهية الجارية مجرى الموسوعات: الكتاب المعروف في الفقه الحنفي بالفتاوى الهندية ، والذي اشترك في انجازه (٢٣) فقيها من كبار علماء الهند بطلب وتمويل ملكها (محمد أورنكزيب) الملقب: «عالم كير» أي فاتح العالم ، ولذا سميت «الفتاوى العالمكيرية».(١)

ويجرى على هذا المنوال من حيث تحقق بعض أهداف الموسوعة بالرجوع اليها والاعتماد على ما فيها: المختارات التشريعية الفقهية التي كانت مثابةً للقضاة والمفتين بالالتزام فضلا عن الإلزام، كمجلة الأحكام العدلية المعروفة والتي وضعتها لجنة من الفقهاء بتكليف من الخلافة العثمانية، وكان بين أعضائها الشيخ علاء الدين ابن عابدين (نجل صاحب الحاشية المشهورة في الفقه الحنفي). ويقاربها في الذيوع ثلاثة كتب للعلامة محمد قدري باشا مصوغة كقوانين مقترحة (وهي مرشد الحيران في معرفة أحوال الانسان، والأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، والعدل والانصاف في أحكام الأوقاف) تلك الكتب التي يورد بعض الكتاب احتمال أن يكون مؤلفها قد أعانه عليها قوم الكتاب التي يورد بعض الكتاب احتمال أن يكون مؤلفها قد أعانه عليها قوم اخرون، بالرغم من أهليته العلمية التي لا يستغرب معها نهوضه بهذا العمل وحده، وهو مما ينوء به الأفراد.

ولا يتسع المقام للإفاضة في هذا الموضوع وضرب الأمثلة الكثيرة عليه ، فهو مما يعنى به علم وصف الكتب ( الببليوغرافيا ) وما كتب في تاريخ الفقه والتشريع ، والمداخل إلى الفقه ومذاهبه وسير الأئمة وطبقات الفقهاء .

<sup>(</sup>١) للاستاذ أنور أحمد قادري ( الحقوقي الباكستاني ) مقال نفيس مفصل عن الفتاوى الهندية منشور في مجلة الوعي الاسلامي (العدد ٧٠ و٧١ من السنة السادسة ١٣٩٠ هـ)

### تعريف « الموسوعة .. »

48 - تطلق الموسوعة - أو دائرة المعارف، أو المعلمة - على المؤلف الشامل لجميع معلومات علم أو أكثر، معروضة من خلال عناوين متعارف عليها، بترتيب معين لا يحتاج معه إلى خبرة وممارسة، مكتوبة بأسلوب مبسط لا يتطلب فهمه توسط المدرس أو الشروح بل يكفي للاستفادة منها الحد الاوسط من الثقافة العامة مع الإلمام بالعلم الموضوعة له، ولابد مع هذا كله من توافر دواعي الثقة بمعلوماتها بعزوها للمراجع المعتمدة، أو نسبتها إلى المختصين الذين عهد إليهم بتدوينها ممن يطمأن بصدورها عنهم.

فخصائص (الموسوعة) التي توجب لها استحقاق هذه التسمية هي: الشمول، والترتيب السهل، والأسلوب المبسط، وموجبات الثقة.

و يتبين من هــــذا التعريف التوضيحي العام أن «الموسوعة الفقهية» هي ما كانت فيه هذه الخصائص، وأن أساس الترتيب فيها هو المصطلحات المتداولة في الفقه (وهي الكلمات العنوانية لأبوابه ومسائله المشهورة)، والتي ترتب الفبائياً لتمكين المختص وغيره من الوصول لمظانّ البحث، وان موجبات الثقة هي بيان الأدلة والعزو للمراجع الأصلية، وأنه لابد من التنسيق بين جميع معلوماتها بما يتحقق به الترابط والتكامل والبيان المتكافىء.

فهي إذن غير ما يطلق عليه اسم: المدونات، أو المطولات، او البسوطات، أو الأمهات من كتب فقهية لم تراع فيها جميع الخصائص المشار إليها، وإن وجود خصيصة منها أو أكثر، بالقصد أو التوافق، ولا سيا شمول قدر كبير من المادة الفقهية الموثقة، هو الذي يسيغ إطلاق اسم الموسوعات عليها، من باب التجوز لا الحقيقة، لأنها تفتقر إلى أهم الخصائص: اتخاذ المصطلحات المرتبة أساسا للبحث فيها، فضلا عن سهولة الاسلوب واطلاق الحدود للبيان المتناسق. والفقه الاسلامي غني بأمثال تلك المراجع التي إن خدمت بفهارس تحليلية كانت بمثابة موسوعات مبدئية لمذهب أو أكثر، وهي بهذه الخدمة ستكون مما يوطىء للموسوعة و يسد الفراغ إلى حين.

### أهداف الموسوعة الفقهية:

4.4 \_ فضلاً عما في إصدار الموسوعة الفقهية من إثراء للمكتبة الإسلامية ببحوث تتصف بجدة الصياغة ومعالجة الموضوعات بتعمق كل على حدة ، وبجهد جماعي تتلاقح فيه الأفكار والانظار قبل اخراجه للناس ، فإنها هي السبيل لتوفير الموقت على المختصين \_ وغيرهم بالأحرى \_ في التعمق بدراساتهم الشرعية ولاسيا في التعليم العالي والقضاء والتشريع ، وفي إحياء التراث الفقهي وترشيحه للدراسات الدولية الحقوقية المقارنة (وهو الهدف التاريخي لبزوغ فكرة الموسوعة).

و بالموسوعة تسهل العودة إلى الشريعة الإسلامية لاستنباط الحلول القوعة منها لمشكلات القضايا المعاصرة ولاسيا مع الاقبال العام على تطوير التشريعات باستمدادها من الشريعة ، وهي أيضا وسيلة للإلمام بأحكام الدين والاطلاع على ما استنبطه الفقهاء من الكتاب والسنة لتنظيم جميع شئون الحياة ، ولهذا اعظم الأثر في الفلاح والفوز برضا الله سبحانه والحياة الطيبة .

وبإنجاز الموسوعة يتحقق للفقه الاسلامي مواكبة ما وصلت إليه العلوم والمعارف من تطوير في الشكل والاسلوب، فيجمع إلى اصالة مضمونه وغزارة تراثه جمال الإخراج وسهولة الترتيب، وذلك لتدارك الفجوة التي حدثت بالتطور السريع في عالم النشر وعرض المعلومات بطرق تجمع بين السهولة وتحقيق السرعة.

## تاريخ الموسوعة الفقهية:

**93** \_ إصدار الموسوعة الفقهية أمل إسلامي قديم ومتجدد ، فقد تطلع إلى ذلك كثير من المهتمين بنهضة الأمة الاسلامية ، على تفاوت في وضوح الفكرة والطريقة المقترحة . (١)

<sup>(</sup>۱) من ذلك ما تضمنته المقدمة التي كتبها الشيخ محمد راغب الطباخ عند نشره «الافصاح» لابن هبيرة (ط. حلب ١٣٤٨) وأوضح منه ما تضمنه صدر مقال «منزلة الفقه في الاسلام» للشييخ محمد بن الحسن الحجوي (مجلة المحاماة الشرعية ، القاهرة ١٣٤٩ هـ، السنة الثانية ص ٦٨٣).

غير أن أهم النداءات التي ترددت لانجاز هذا المشروع العلمي المبتكر بالنسبة للفقه تمثل في النداء الصادر عن مؤتمر اسبوع الفقه الاسلامي في باريس ١٣٧٠ هـ (١٩٥١م) واشترك فيه ثلة من فقهاء العالم الاسلامي. فكان بين توصياته الدعوة إلى تأليف موسوعة فقهية تعرض فيها المعلومات الحقوقية الإسلامية وفقاً للأساليب الحديثة والترتيب المعجمي.

وفي ١٣٧٥ هـ (١٩٥٦م) كانت بداية المحاولات الرسمية (١٧٠١ هذا القرار التاريخي العالمي إلى حيز الواقع من قبل لجنة ملحقة بكلية الشريعة في جامعة دمشق (١) مكونة بمرسوم جمهوري ، تم تعزيزه بعد الوحدة السورية المصرية بقرار جمهوري . فصدر عام ١٣٨١ هـ (١٩٦١م) جزء يتضمن نماذج من بحوث الموسوعة للاحظات للاحظات كتبها فقهاء من البلدين (٣) ثم صدر عن الموسوعة بعدئذ في سورية بعض الأعمال التمهيدية كمعجم فقه ابن حزم ، ودليل مواطن البحث عن المصطلحات الفقهية .

أما في مصر، فإن فكرة الموسوعة التي احتضنتها وزارة الأوقاف عام ١٣٨١ هـ (١٩٦١م) بين لجان المجلس الأعلى للشئون الإسلامية صدر أول أجزائها ١٣٨٦ هـ و بلغت (١٥) جزءاً ولا تزال في مصطلحات الهمزة، وهي ليست كل ما أنجزته فإن النشر يتأخر في مسيرته عن الانجاز.

وفي ١٣٨٦ هـ (١٩٦٧م) \_ ومع ظهور الحاجة إلى تكاتف الجهود الاسلامية لضمان إنجاز هذا المشروع في أي قطر إسلامي مقتدر بالمال أو الرجال \_ احتضنت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية في دولة الكويت هذا المشروع،

<sup>(</sup>١) أهم المحاولات غير الحكومية مشروع جمعية الدراسات الاسلامية بالقاهرة أصدرت جزأين فقط.

 <sup>(</sup>٢) أول نشرة عن مولد الفكرة وخطوات التنفيذ صدرت عن تلك اللجنة بعنوان «موسوعة الفقه الاسلامي: فكرتها، منهجها» (ط. جامعة دمشق ١٣٧٩هـ).

 <sup>(</sup>٣) نشر وزارة الأوقاف في الاقليم المصري من الجمهورية العربية المتحدة ١٣٨١ هـ وفي مقدمته
 ص ٤٥ ـ ٥٥ لحة عن خطوات تالية لتنفيذ الفكرة.

باعتباره من الفروض الكفائية التي يتم بها واجب تقديم الفقه بالصورة العصرية الداعية لتعلمه والميسرة للعمل به ، ومثل ذلك لابد من المبادرة إلى القيام به لاغتنام الفضل والأجر ، واسقاط المؤاخذة والمسئولية عن الأمة كافة .

ومما لابد من بيانه هنا أنه لا ضير من تعدد الجهود في خدمة الفقه الإسلامي لافتقاره الشديد في مجال العرض الحديث والاخراج الفني. ومن الملحوظ فيا ظهر من نتاج الموسوعات الثلاث القائمة (في سورية ومصروالكويت) أن لكل منها وجهة تسعى من خلالها إلى اغناء الفقه في مجال، أو بطريقة، غير ما تسعى إليه الاخرى وإن في هذا التنوع ما يفي بالحاجات المختلفة وألوان العناية بالفقه وتقريبه إلى طالبيه.

مراحل مشروع الموسوعة الفقهية في الكويت:

(أولا): الدورة السابقة للمشروع:

• 0 \_ استمر العمل في مشروع الموسوعة الفقهية في دورته الأولى خس سنوات ، ثم فيها وضع الخطة وصنع معجم فقهي مستخلص من «المغني» لابن قدامة الحنبلي ، وكتابة خسين بحثاً متفاوتة في الكمية والنوعية ، نشر منها ثلاثة في طبعة تمهيدية لتلقي الملاحظات. وقد انتهت هذه الدورة أواخر عام ١٩٧١م ، ثم تلتها فترة تريّث قطعتها المباشرة في عام ١٩٧٥ ببعض الأعمال التحضيرية والا تصالات بالختصين لحشد الطاقات وتجميع الجهود الإسلامية لمواصلة ولا تصدا المشروع وظل ذلك خلال العامين التاليين لجمع الاقتراحات ودراستها بقصد الوصول إلى الطريقة المثلى لاستئناف العمل استجابة للمطالب الإسلامية عن المشروع وخطواته السابقة وانجازاته واحتياجاته ، ثم صدر قرار استئنافه ورافق عن المشروع وخطواته السابقة وانجازاته واحتياجاته ، ثم صدر قرار استئنافه ورافق خلك إجراءات عديدة أهمها :

أ ــ الا تصال ثانية بالجهات العلمية المعنية بالفقه والدراسات والشئون الاسلامية التي قدمت مقترحاتها ووضعت امكاناتها للتعاون والعمل المشترك، وذلك لتجنيد الطاقات العلمية التي تنتسب الها.

ب \_ اختيار تسعة نماذج أخرى من البحوث السابقة لنشرها في طبعة تمهيدية ، على نمط النماذج الثلاث المنشورة في الدورة الأولى ، وذلك لتلقي المزيد من الملاحظات ، وللاعلام الفعلي عن استئناف المشروع .

## (ثانيا) الدورة الحالية للمشروع:

10 - بدأت مرحلة التخطيط الجديد للموسوعة بتشكيل اللجنة العامة للموسوعة الفقهية ، بالقرار الوزاريرقم ٧٧/٨ بتاريخ ١١ ربيع الأول ١٣٩٧ هـ الموافق ١٩٧٧/٣/١ م والتي يرأسها وزير الأوقاف والشئون الاسلامية فضلا عن ثمانية أعضاء من كبار الاداريين في الوزارة وبعض الخبراء المختصين في الفقه وبعض المستشارين العاملين في مجال القضاء . وقد توالت اجتماعاتها منذ ذلك التاريخ بحسب الحاجة لتقويم نتاج الدورة السابقة ووجه الاستفادة منه للدورة الجديدة ، والاشراف على تنفيذ ما تصدره من قرارات وتوصيات والعمل لتوفير المتطلبات .

ومن أبرز ما بدأت به اللجنة العامة :

أ\_ وضع خطة منقحة للكتابة ، وخطط اخرى علمية للأعمال الموسوعية لضمان الجودة والتنسيق.

ب \_ الافادة من رصيد الدورة السابقة بتبني ما أمكن منه بعد اخضاعه لدراسة أولية لتقويمه ومطابقته للخطة المنقحة .

وقد رأت اللجنة العامة الاكتفاء بالنماذج الاثني عشر التي تم نشرها في طبعة تمهيدية لانها أدت مهمتها ، ولتوفير الزمن للعمل النهائي وتكثيف الجهود للانتاج الجديد ، واستعيض عن تلقى الملاحظات (المتوقع منها) بالتزام إجراء مراجعة خارجية للبحوث الكبيرة يقوم بها عدد من الفقهاء المختصين في العالم الاسلامي لتوثيق المادة العلمية وتوسيع ساحة التعاون المشترك ، فضلا عما يقوم به الجهاز العلمي بالنسبة لجميع البحوث من مراجعات وتنقيح وتنسيق .

### مشتملات الموسوعة:

### موضوع الموسوعة:

٧٥ ـ تشتمل هذه الموسوعة الفقهية على صياغة عصرية لتراث الفقه الاسلامي (لغاية القرن الشالث عشر الهجري) مراعى فيها خطة موحدة للكتابة سيأتي الحديث عنها ، على أن هناك أقساما ذات صلة بالفقه اقتضت طبيعتها ، والالتزام بالخطة ، أن تكتب منفصلة عن صميم الموسوعة ، مع أنها صالحة للدخول في شمولها العام لولا تحري الدقة في الموقع المناسب ، وتوقى اللبس من النظر إلى كل ما في الموسوعة ان ادرجت فيها تلك الاقسام على أنه محكوم بخطة واحدة ، ومستمد من المراجع القديمة ، لذا اختير لهذه الاقسام صورة الملاحق بعد اجمال الكلام عن الضروري منها بين مصطلحات الموسوعة . وليس اطلاق اسم الملحق المناسية . كما أن هناك أقساما أخرى من الفقه ليست من شأن الموسوعة بل تطلب في المراجع أو الكتب الخصصة لها ، كمفردات الائمة أصحاب الموسوعة بل تطلب في المراجع أو الكتب الخصصة لها ، كمفردات الائمة أصحاب المؤسوعة بل تطلب في المراجع أو الكتب الخصصة لها ، كمفردات الائمة أصحاب المذاهب ، ورسم المفتي (أصول الافتاء والترجيح) والاجماعات ، والألغاز الفقهية ، والحيل ، والشروط (المحاضر والتوثيقات) الخ .

## ما يخرج عن الموسوعة :

وعلى الأخص لا تشتمل الموسوعة على (المناقشات المذهبية، والترجيح الشخصي، والتقنينات) وإن كان النوعان الأولان يذكران في المراجع الفقهية، والأخير تتعرض له بعض الكتب الفقهية الحديثة. وذلك للأسباب التالية:

## أ\_ التقنينات:

٣٥ \_ وضعية كانت أو شرعية ، أما الوضعية فلعدم اعتبارها فقها إسلاميا ، وأما الشرعية فلاعتمادها غالباً على اجتهاد حديث أو تخريجات معاصرة ، وهي بهذا ذات مصادر خارجة عن الاطار الزمني للموسوعة الأساسية ، فضلاً عن

اختلاف التقنينات بحسب البلاد الإسلامية ، وتعرضها للتعديلات الكثيرة بحيث يغدو القديم منها قليل الأهمية بعد زوال أهم ما يمتاز به وهي صفة الالزام الناشئة من تخصيصه للحكم به .

ولا ينطبق هذا على الاشارة إلى بعض المصطلحات القانونية التي اشتهرت بحيث يفيد بيانها في تمييز المصطلح الفقهي (الموافق لها في اللفظ) عن المعاني القانونية أو العرفية غير المرادة للفقهاء.

## ب \_ الترجيح الشخصي:

20 \_ يقصد بهذا الترجيح الخارج عن شمول الموسوعة كل ما لم ينقل عن فقهاء المذاهب خلال القرون الثلاثة عشر الهجرية، ومحل ذلك ملحق المسائل المستحدثة. ويدخل في المنع بالأولوية رأي الكاتب الشخصي فلا يُثبت منه شيئا إلا حين تمس الحاجة لإبداء ما فهمه من المنقول حسب أصول المذاهب و بعبارة تشعر بذلك.

وهناك بديل عن الترجيح الذي يركن إليه البعض في مواطن الخلاف هو الاتجاه الموافق للجمهور، والمقدم غالباً على غيره عند عرض الاتجاهات.

## ج \_ المناقشات المذهبية:

20 \_ يقتصر في الاستدلال لكل اتجاه بمذاهبه على ما يحتج به أصحابه من أدلة المنقول والمعقول إذا جاء بطريق الدلالة المباشرة ، أما الاستدلال القائم على مناقشة أدلة الآخرين والإيراد عليها على طريقة (النقائض المذهبية) فوطنه الشروح وكتب اختلاف الفقهاء وما يكتب من دراسات حديثة مخصصة لذلك. ولا شأن للموسوعة بهذا لصلته بالترجيح الشخصي ولأنه ليس له في الغالب حد ينتهي اليه.

## ملاحق الموسوعة : أـــ تراجم الأعلام :

40 - من البدهي أن تعنى الموسوعة بذلك بعد أن اصبح ملتزماً في جميع المؤلفات المحققة ، ولذا التزم بترجة الأعلام الذين يرد ذكرهم في بحوث الموسوعة من فقهاء دون غيرهم بصورة موجزة يحصل بها التعريف بهم وتمييزهم حيث تتفق أحياناً شهرة أو نسبة الكثيرين، مع الاشارة لأشهر مؤلفاتهم ومنزلتهم في الفقه ، ليراعى ذلك فيا ينقل عنهم من ترجيح أو تخريج ، وتختم الترجة ببيان بعض المراجع التي كتبت عنهم .

وهذه التراجم تنشر كملحق مفرق على أجزاء الموسوعة ، فيعجل في كل جزء منها بترجمة من جرى ذكره لأول مرة (مرتبة ترتيباً الفبائيا فيا بينها). أما من يتكرر ذكره في جزءتال وقد سبقت ترجمته فإنه يورد في ترتيب التراجم لذلك الجزء و يكتفى بالدلالة إلى الموطن السابق.

## ب\_ أصول الفقه وتوابعه:

20 \_ أصول الفقه هو العلم الذي قال عنه المختصون: إنه علم محصور في حين أن الفقه مستمر متزايد، والكتابات في الأصول كثيرة ومتنوعة قديماً وحديثاً، حتى وصفوه أيضاً بأنه العلم الذي نضج واحترق. وليست الحاجة إلى تجديد عرضه كالحاجة القائمة بالفقه.

للأصول طبيعته الخاصة في اعتماد فهمه واستثماره على انضمام معلوماته وترتيبها المنطقي في النشأة والاستناد، كما أن للخلاف فيه منحى آخر تمتد فيه الموازنة حتى تشمل كل من عني بقضايا الاستدلال من أصحاب الفرق فضلاً عن المذاهب.

لهذه الأسباب أفرد عن الموسوعة بملحق، واكتفى بإدراج جميع المصطلحات الأصولية مرتبة في تضاعيف المصطلحات الفقهية، للتعريف والاشارة للحكم

وإحالة التفصيل إلى ذلك الملحق الذي سيكون له ترتيب موضوعي يتحقق به لمّ أجزاء مباحث تسهيلاً للإفادة منه كما سبقت الاشارة ، مع احتواء الملحق على فهرس ألفبائي للدلالة على مواطن الكلام عن مصطلحاته فيه وفي الموسوعة .

وكذلك الأمربالنسبة للعلوم المتأرجحة بين الفقه والأصول كالقواعد الكلية ، والأشباه والنظائر ، والفروق ، سيكون موطنها ذلك الملحق و بترتيب يناسبها . وهذه الجوانب ، بالرغم من أنها تراث فقهي ، هي أقرب إلى أن تكون من الوسائل الميسرة لفهم الفقه وتكوين أهلية التخريج والاستنباط ، و يتأخر اعتبارها عن الفقه الخالص المقصود للقضاء والافتاء ، ولهذا صرح بعضهم بضرورة التريث في الفتوى بما في كتبها قبل تبين انسجامه مع ما في الكتب الفقهية الأصيلة .

## ج \_ المسائل المستحدثة:

00 - وهي الوقائع التي جدت وليس لها حكم ظاهر مفصل في المراجع الفقهية القديمة التي دونت خلال القرون الثلاثة عشر للهجرة. وقد اختير أن تكتب في ملحق مستقل عن أصل الموسوعة ، لوقوع معظم مراجع هذه المسائل خارج الاطار الزمني للموسوعة ، وهي في الغالب ثمرة اجتهاد شخصي جديد وإن كان مطابقاً لأصول الاستنباط ، كما انها قائمة على المناقشات والترجيح والاختيار ، فكان لابد من فصلها عن صميم الموسوعة لتتميز عن تراث الفقه الذي تضمنته والذي يعتبر أساساً لاستخراج الحلول للمشكلات العصرية في ضوء مبادئه بطريق المشابهة والتخريج والاستنباط الجديد .

و يطلق فيه للكتاب الاستمداد من شتى المصادر القديمة والحديثة ، ومن المدور يات (المجلات بأنواعها) والرسائل الجامعية المتخصصة ، وما يصدر عن المجامع والمؤتمرات الاسلامية . فضلا عما جاء عن موضوعه في كتب الفتاوى الفقهية المتأخرة .

وفي هذا الجال سيكون للمختصين في شتى العلوم دور أساسي لتقديم التصور الصحيح للوقائع المبحوث فيها ، سواء أكانت نظرية (اقتصادية أو اجتماعية ..) أم تجريبية (طبية أو علمية ..) لأن لذلك أثره في اعطاء الحكم الشرعي الصحيح فالحكم على الشيء فرع عن تصوره ، وصحة الحكم تتوقف على صحة التصور ، فكثير من الاختلاف ينشأ من عدم تحديد التصور ، أو الخطأ فيه ، أو الاستناد إلى أعراف تغيرت أو وسائل مدنية تطورت ... و بانتهاء هذا الدور تأتي مهمة استنباط الحكم الشرعي التي تناط بكل من له أهلية معروفة مبينة في مواطنها عند الكلام عن الاجتهاد والافتاء .

وسيكون هذا الملحق عرضة للتعديل والتنقيح ، على العكس من التراث الفقهي المنقول والمستنبط من الكتاب والسنة مباشرة أو في عصور الاجتهاد حسب أصول الفقه الموثوق بها على مدى العصور ، أما ما يتضمنه الملحق فإنه يحتاج إلى فترة زمنية يخضع فيها للنقد والتمحيص قبل ضمه إلى صميم الموسوعة ، وربما كان من الوسائل الضرورية لإغناء هذا الجانب واتقانه عقد مؤتمرات للفقهاء المعاصرين للوقوف على ما لهم من آراء شرعية في المشكلات والقضايا العصرية ، وقد يقتضى انجاز ذلك في الوقت المناسب تكوين مجمع فقهي ذي العصرية ، وقد يقتضى انجاز ذلك في الوقت المناسب تكوين مجمع فقهي ذي دورات منتظمة .

### د\_غريب لغة الفقه:

•• فضلا عن أثر ذلك في الإفادة من المراجع الفقهية القديمة التي استمدت منها معلومات الموسوعة ، فإنه تستكمل في هذا الملحق معاني الألفاظ اللغوية التي يكثر تداول الفقهاء لها ، فيوضح مرادهم منها لاسيا حيث ينحصر اختيارهم في أحد معاني اللفظ ، أو يكون مشتركاً فيصطلحون على صرف لفظه إلى أحد الوجوه . ومعرفة هذه المقاصد لا توقى حقها إلا بتناول لغة الفقه عموماً بصورة جامعة لما تفرق وتكرر في المؤلفات التي وضعت لأهل كل مذهب لتحقيق هذا

الغرض فكانت معاجم لغوية متخصصة ، كالمُغْرب للمطرّزي وطلبة الطلبة للنسفى (للحنفية) وكالزاهر للأزهري والمصباح للفيومي، وغيرهما (للشافعية) وكالمطلع للبعلي (للحنابلة) وتنبيه الطالب لفهم ابن الحاجب للأموي التونسي (للمالكية) وغيرها، وهي مطبوعة متداولة إلا الأخير.

وسيكون في عداد ما يتضمنه الملحق أيضاً الألفاظ التي يستعملها الفقهاء كتعابير اصطلاحية وصيغ متداولة ، ليس للأحكام الفقهية نفسها ، بل للدلالة على مرتبة الحكم من حيث الاعتبار والرجحان ، كالمفتى به والمختار والصحيح . . فهذا وأمثاله وإن كان لفظه الظاهر واضحا ، فإنه بما وضع له من دلالات خاصة يعتبر من غريب لغة الفقه المحتاج للبيان .

### خطة كتابة الموسوعة:

• ٦ - لابد لأي موسوعة من خطة تترسمها في تحقيق أهدافها والحفاظ على أهم خصائصها وهي الوحدة والتناسق. وبيان الخطة المستهدى بها في الكتابة أمر في غاية الأهمية ، لأنه ينير السبيل للاستفادة الصحيحة من الموسوعة ، كما يعين على التعرف إلى طابعها العام.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك خططاً أخرى ثانوية ندع الحديث عنها لأنها لا تعدد أن تكون من قبيل النهج المسلوك في إعداد الموسوعة، وهي وسائل تتعدد وتتطور. كما نترك الحديث عن الخطة الشكلية للإخراج الموسوعي لأنها مشهودة بالنظر، وجارية على السنن المعهود في تحقيق النصوص وأصول الإخراج.

ونورد هنا إيضاحا للخطة الملتزمة في كتابة هذه الموسوعة \_ فضلاً عما سبق بيانه قريباً \_ تبعاً لعناصرها التالية :

ترتيب الموسوعة ، تصنيف المصطلحات ، عرض الاتجاهات ، الاسلوب والمراجع ، الأدلة والتخريج .

## ترتيب الموسوعة الألفبائي:

11 \_ إن اختيار تقديم المعلومات في الموسوعة من خلال مصطلحات (ألفاظ عنوانية متعارف على ارتباطها بمدلولات علمية خاصة) ثم ترتيبها ألفبائياً (على حروف الهجاء) يحقق أهم خصائص الموسوعة ، وهو سهولة الترتيب واستقراره ، بحيث يزول الاضطراب الناشىء عن اختلاف أنظار المؤلفين القدامى في تحديد الموقع المناسب للمسائل الفقهية التي تتجاذبها أبواب شتى ، بل امتد الاختلاف إلى ترتيب الأبواب نفسها ما بين مذهب وآخر وفي المذهب الواحد . والتزام الترتيب الألفبائي يزيل الاضطراب و ييسر البحث لغير المختص .

و ينظر إلى المصطلحات عند ترتيبها الى حالتها الراهنة ولو كان بعضها \_ بحسب الاشتقاق \_ قد دخلت حروف زائدة على لفظه الأصلي المجرد ، لأن اعتبارها كذلك أيسر للكشف عنها ، ولأن كل لفظ من تلك الألفاظ صار لقباً ملازماً للمسألة المدلول عليها به ، وقد لوحظ ما في الطرق المختلفة لترتيب بعض الحروف ، فروعي تغليب جانب النطق في اعتبارها ، لأنه الأصل الذي تستند إليه إلكتابة في العربية ، كما روعي في الألفاظ المركبة ترتيب الأجزاء الأولى ثم الالتفات لترتيب ما بعدها أيضا (كما في لفظ «صلاة» وما أضيف إليه ). وهو ما يدعى : «النظام الكلمي لا الحرفي »، وقدم اللفظ «الخالي أولا » حين تزيد حروف أحد اللفظين عن الآخر بعد التماثل .

### تصنيف المصطلحات الفقهية:

ولزيادة إيضاح المقصود بالمصطلحات نشير إلى أنها تلك الألفاظ العنوانية التي استعملها الفقهاء لمعنى خاص زائد عن المعنى اللغوي الأصلي، أو قصروها على أحد المعاني المرادة من اللفظ المشترك، أو اعتبروها لقباً للمسألة. ومنها جميع العناوين التبويبية الملازمة لموضوع كلي أو جزئي له أحكام شرعية.

وليس من هذا القبيل ما خلاعن أحد هذه الصفات، فتردد على ألسنة

الفقهاء على سبيل التعبيرات التي تتعاقب لبيان المعاني ، فإذا حلّ أحدها محل الآخر لم يختلّ القصد العلمي الخاص من اختيار اللفظ.

والمصطلحات لها ترتيب واحد ينتظمها مها كانت صفتها ومقدار بيانها ، فوحدة الترتيب هي المحققة للسهولة واليسر ، إلا أن ذلك لم يمنع من تصنيف المصطلحات فيا بينها \_ لناحية تنظيمية \_ تبعاً لمقدار بيانها وارتكاز بعضها على بعض ، فهي ثلاثة أنواع: مصطلحات أصلية ، ومصطلحات إحالة ، ومصطلحات دلالة وإليك إيضاحها :

### أ\_ المصطلحات الأصلية:

٦٣ - وهي التي يستوفى بيانها بالتفصيل بمجرد أن تذكر (و يستعان لتفصيل أحكامها بذكرها ضمن عناوين عديدة مرتبة موضوعياً) وذلك لكون اللفظ هو المظنة الوحيدة - أو الغالبة - لاستخراج بيانات الموضوع حيث لا يندرج تحت غيره كجزء تابع لا يحسن إفراده عنه . والأصل في اعتبار المصطلح أصليا ان يكون جديراً بالاستقلال واستجماع بياناته في موطن واحد ليس له منازع ، ولا علاقة لذلك بالكية بل العبرة بأن لا يكون له موطن أليق باندراجه ضمنه وتفصيله فيه .

أما إيثار لفظ من ألفاظ الموضوع المتعددة لتربط به البيانات المفصلة فرده أن يكون مصدراً مفرداً (كالحج، والبيع، والشركة) سواء أكان للدلالة على تصرف أم واقعة عبادية أو تعاملية، وقد يكون المصطلح من أسماء الأشياء والذوات، ولا يعدل عن المصدر أو المفرد إلى غيره من وصف أو جمع إلا إذا كان ذلك هو الغالب في استعمالات الفقهاء، أو كان له دلالة خاصة مرادة لا تحصل بالمصدر أو المفرد (كالشهيد، والأيمان).

والالتزام بتفصيل ما يتصل بالمصطلح الأصلي لا يمنع من إحالة التفصيل لبعض بياناته إلى مصطلح أصلي آخر فيا يتكرر اعتباره فيها ، كشروط التعاقد

مثلا وأهلية التكليف. وكذلك إذا كان نعدد من المصطلحات الأصلية مصطلح يشملها كلها كمصطلح عقد، أو معاوضة ، ونحوها .

وكتابة المصطلحات الأصلية يسبقها التخطيط التفصيلي للمصطلح بالصورة التي يؤمن معها من التكرار المحض والتداخل إلا بالقدر الذي لا يحرم المستفيد من الإلمام الضروري بما يتصل بالموضوع ، كما يضمن معه عدم الاخلال بمسائل الفقه الأساسية التي تتبع ذلك المصطلح . . وعناصر هذه المخططات تتحول بعد الانجاز إلى عناو بن تأخذ موطنها في فهرس المجلد .

## ب\_ المصطلحات الفرعية (الإحالات):

37 - وهي المصطلحات التي أجمل بيانها في صورة (عجالات) تتضمن: «التعريف» بالمصطلح لغة وشرعا وتمييزه عن الألفاظ ذات الصلة به ، ثم بيان «الحكم الإجالي» له ، وقد يتضمن الاشارة إلى القاعدة العامة التي يتبعها دون التوسع في الادلة أو المراجع ، وأخيرا الإرشاد إلى «مواطن البحث» التفصيلي له ، بحسب المعهود من الفقهاء في المراجع الأصلية (وهو الغالب حين يكون المصطلح الواجب الإحالة إليه لم تتم مراحل انجازه ، أو لا يجزم باشتماله على البيان الموعود به لاحتمال أن يقتضي التنسيق خلافه ) على أن ذلك الموطن المعهود للفقهاء لابد أن يؤخذ بالاعتبار في مصطلحات الموسوعة . و يشار أيضا إلى موطن بحثه في الموسوعة كلما أمكن ذلك .

واستخدام طريقة ( الإحالات ) لم يكن منه بدّ لتحقيق أمرين :

(۱) تحاشي التكرار للبيانات الواحدة عن المصطلح، مرة مستقلا ومرة مندرجاً ضمن أصله مع أشباهه ونظائره.. فاختير التعجيل في أحد الموطنين ببيانات إجمالية: إما أن يكتفى بها وإما أن تمهد للتفصيل الوارد في الموطن الآخر (الأولى بذلك).

(٢) مراعاة حاجة غير الختص في اسعافه بمطلبه سواء اتجه إليه من جهة

الأصل أو الفرع بدلا من إهدار بعض الاحتمالات التي قد تتكافأ فيعذر في انصراف ذهنه إلى أحدها.

## ج \_ مصطلحات الدلالة:

• ٦٥ \_ وهي المصطلحات التي جيء بها لمجرد الإرشاد إلى الموطن الذي اختير لبحث الموضوع، فهي بدائل عن أحد الألفاظ الأصلية أو المحالة، من قبيل المرادفات (كالقراض مع المضاربة، والكراء مع الإجارة) أو بقية المشتقات التي جعل أحدها مرتكزاً للموضوع.

فهذه المصطلحات يقتصر فيها على بيان مكان بحثها بين مصطلحات الموسوعة مشل (قراض، انظر: مضاربة) دون الحاجة إلى أي بيان آخر سيكون من التكرار الحرفي. ولا معدى عن الاهتمام بمثل هذه الألفاظ بعد أن استعملها الفقهاء وتداولوها بين مصطلحاتهم الثابتة لا على انها تعبير متقلّب (ولا مشاحة في الاصطلاح).

وبعد ، فإن مصطلحات الدلالة هذه ، ومصطلحات الإحالة أيضاً لله عليه عليه من الإجمال في مما من نافلة البحث في هذه الموسوعة ، فإن المصطلحات الأصلية هي قوامها ، وهي التي يحصل من تكاملها بالضرورة استيفاء جميع موضوعات الفقه (مفصلة ملتزماً فيها بجميع عناصر الخطة ) وهي المستهدى إليها بمصطلحات الدلالة ذات الغرض التكميلي والممقد لها بالبيانات الإجمالية في . (الاحالات) التي يقتصر هدفها على سد الحاجة المشار إليها .

### عرض الاتجاهات الفقهية:

١٦ \_ إن الطريقة التي اختيرت لبيان المسائل وأحكامها هي طريقة
 (الاتجاهات الفقهية) وهي تختلف عن فصل المذاهب وتكرار المسألة.

ففي الطريقة المختارة تحصر الآراء المتعددة في المسألة ، متبوعة بما يندرج تحت

كل اتجاه من مذهب أو أكثر، وإذا كان في المذهب الواحد أكثر من رأي فإنه يتكرر ذكره بحسب تلك الروايات مع الاتجاهات المناسبة لها .

و يقدم الاتجاه الذي ذهب إليه أكثر الفقهاء (الجمهور) إلا حيث تقضي منطقية البيان بمخالفة ذلك لتقديم البسيط على ما فيه تركيب أو تفصيل، وكالبدء بما يتوقف عليه فهم ما بعده.

والباعث على سلوك هذه الطريقة \_ المعروفة صعوبتها على الكتاب \_ كفاية المستفيد من الموسوعة مهمة استخلاص مواطن الوفاق والخلاف بدقة ، واعطاء التصور التام لمناحي الاجتهادات الفقهية وهو مما يتيسر معه الاستمداد منها في الدراسات والتشريعات بعد أن غلب عليها البحث غير المقتصر على مذهب واحد بخصوصه ، ولا يخفى ما في هذه الطريقة من تحاشي التكرار في ذكر كل مذهب على حدة وتكرار المسألة وأدلتها تبعاً لذلك .

كما أن هذه الطريقة ليست بدعاً من الأمر فهي ما عليه معظم المؤلفين القدامى في كتب اختلاف الفقهاء والشروح المعنية بالاشارة للمذاهب، وعليها أيضا جميع الدراسات الفقهية الحديثة. ولم تكن ثمة حاجة للتأكيد عليها لولا أن بعض الكتابات استروحت إلى طرق أخرى كإفراد المذاهب تماما، أو البدء بمواطن الاتفاق إجمالا ثم العودة لإفرادها عند التفصيل والاختلاف.

و يلتزم بعد حصر الاتجاهات في المسألة بإتباع كل اتجاه بما وافقه من فقه المذاهب الأربعة التي يتيسر توفير الفقهاء المشتغلين بفقهها مجتمعا ، للتقارب الشديد بين أصولها وتداول مراجعها ، كما يشار إلى ما يتيسر الوقوف عليه من مذاهب السلف (الصحابة ومن بعدهم) مما تضمنته كتب الفقه المعروفة . ويحصل بذلك الاجتزاء عما لم يتيسر أو لم يطلع عليه من مذاهب لكونها ممثلة في أحد الاتجاهات .

## الأسلوب والمراجع:

٦٧ ـ التزم في الموسوعة أن يكون أسلوبها واضحاً ، وهذا غالباً ما يتطلب التصرف في العبارات المقتبسة من المراجع الفقهية لإزالة غموضها أو تعقيدها ، واختيار القصد بين الاسهاب الممل والايجاز الخل . وسلوك طريقة الاتجاهات أعانت على ذلك لأنها لا تتحقق إلا باختيار العبارة المثلى مما يقف عليه الكاتب في المراجع المذهبية المختلفة .

وبالرغم من إتاحة التصرف في العبارات المنقولة بما لا يحيل معناها ، فقد التزم ألا ينسب رأي لمذهب إلا بالاستناد إلى كتبه الأصلية المعتمدة ، وقد يستعان في تصوير الاتجاهات بالكتب المعنية بالفقه المقارن من مذهب واحد مع العزو إلى بقية الكتب المتنوعة .

77 - والمراجع المعتمد عليها هي القديمة التي تداولها أصحاب المذاهب وخدموها بالسروح والحواشي وتعقبوها بالانكار والتقييد أو الاقرار والتسليم، والتي تعتبر تراثاً فقهياً يتميز في أسلوبه وتأليفه عما بعده من دراسات حديثة. والحد الفاصل بينها نهاية القرن الثالث عشر الهجري، وقد اختير عدد من المراجع الأساسية يتحقق بها التمثيل الجيد لفقه كل مذهب، لجمعها بين ما هو من كتابات المذهب الأولى والمتأخرة، وما يهتم بالأدلة النقلية والتوجيهات المعقولة، فضلاً عما هو معتمد للفتوى به.

( وهذه المراجع \_ الموصى بالاستمداد منها فضلا عن غيرها \_ يجرى العمل لوضع فهارس تحليلية لها، لتسهيل الافادة منها في كتابة الموسوعة ) (١)

<sup>(</sup>١) من الفهارس الفقهية التي يجرى طبعها ، وستصدر قريباً :

١ ـ فهرس جمع الجوامع وشرحه ، في أصول الفقه .

٢ ـ فهرس مسلم الثبوت وشرحه ، في أصول الفقه .

٣ فهرس شرح المنهاج وحواشيه في الفقه الشافعي .

٤ ــ فهرس حاشية ابن عابدين في الفقه الحنفي .

٥ - فهرس جواهر الاكليل شرح مختصر خليل في الفقه المالكي .

و يرجع إلى غير كتب الفقه من كتب الشريعة عند الحاجة ، ولا سيا بالنسبة لفقه السلف إلى كتب التفسير وأحكام القرآن ، وكتب شروح السنة وأحاديث الأحكام .

هذا ، وإن الاستمداد من المراجع الفقهية لا يقتصر على المطبوع منها بل يشمل المخطوطات التي يتم الحصول على صور (ميكروفيلم) لها من خزائنها في العالم ، كما استحضرت أجهزة فنية لقراءتها وإرسال صور عنها كمراجع اضافية للابحاث التي يكلف بها المستكتبون من الخارج .. والنية متجهة لاخراج بعض ذلك التراث الفقهي ، بدءاً بكتاب «الذخيرة» للامام القرافي المالكي .

### الأدلة وتخريجها:

19 \_ تتميز هذه الموسوعة باقتران الأحكام الواردة فيها بأدلتها من المنقول والمعقول، فتذكر الأدلة من الكتاب والسنة والاجماع والقياس و بقية مصادر الأحكام ولو كانت مختلفا فيها. وذلك بالقدر الذي يعرف به وجه استنباط الحكم. وتورد تلك الأدلة المختلفة عقب الأحكام تفادياً من تكرار تصوير المسألة والحكم فيا إذا جيء بالأدلة المختلفة مستقلة.

و يراعى في الأدلة التي تورد أن تكون مستنداً للاتجاه الواحد وماينتظمه من المذاهب المتفقة في الحكم، ولا يتعرض لمناقشات الأدلة إلا إذا كان الدليل هو المستند لأكثر من اتجاه بضرب من الخلاف في فهمه أو تأويله، فيقتصر على ما يؤدي هذا الغرض.

و يلتزم بتخريج الأحاديث وبيان درجها والإتيان بالرواية على وجهها الثابت في أصول السنة إذا كان لفظ الحديث المنقول من المراجع الفقهية مغايرا للرواية الوحيدة أو المشهورة أو مروياً بالمعنى. وقد يكون غير ثابت فيعزز بالحديث الثابت البديل إن تيسر. على أن ظهور ضعف الحديث المستدل به لمسألة لا يقتضى استبعادها لأنه قد يكون للحكم دليل آخر في المراجع الفقهية نظراً للاقتصار في الموسوعة على الأدلة المستمدة من مشهور كتب الفقه.

#### خ\_\_اتمة:

٧٠ إن مشروع الموسوعة الفقهية ذو طبيعة خاصة يختلف فيها عن غيره من مشاريع الخدمات العلمية أو العملية . ذلك لأن عناصر إنجازه ليست في مقدور فرد أوجهة أو دولة ، بـل لابـد أن يشترك فيه أصحاب الاختصاص في العالم الاسلامي فيتعاونوا على المستوى المطلوب من حيث الانتاج كمية وكيفية وزمناً .

وفي مثل هذه الأمور يكون التحكم في عنصر الوقت غير مقدور عليه ولابد لنجاح هذا المشروع وأمثاله من الأناة والصبر وسعة الأفق، مادامت الأسس التي يجرى عليها صحيحة، ومن شأنها اعطاء النتائج المرجوة. ليخرج الانتاج بالصورة المنشودة التي لا يهدر فيها الاتقان استعجالا للزمن.

كما أن مثل هذا المشروع لا يتناسب الزمن فيه مع مظاهر الانتاج ، لكثرة ما يبذل في تكوين أسسه واعداداته الأولية لاسيا مع الالتزام في مشروع الموسوعة بالاخراج الكامل المرتب .

وهو \_ أخيرا \_ ضرورة إسلامية لا مناص من النهوض بها ، ولا يسع الأمة ترك أمثال هذه المشاريع إذا تأخرت أو تعسرت ، بل لابد من التكاتف لتمهيد السبل لنجاحها ، وتوفير الاستقرار والامكانيات الكافية لها ، والله المستعان ، وهو ولي التوفيق .

\*\*